

الجحئوعة الثانية

- الطبعة الأولى
- PATE 4 PEPE 9
- جميع الحقوقمحفوظة للمؤلف
- C A. A. EL-HAJJI,
  Baghdad University 1969



الجحئوعة الثانية

تأليف *الذكوُرعَبالرَّمْ عَلِي*جِي



ب إلاالحم الرحم

# المحتوي

| الإهـــداء                                             | ٧   |
|--------------------------------------------------------|-----|
| نفسديم                                                 | ٨   |
| لقد لتمثيلية : طارق بن زياد                            | ٩   |
| الأقليات غير الإسلامية في المجتمع الأندلسي             | 14  |
| العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وإسبانيا الشِمالية في |     |
| الفترة الأُموية                                        | ٣٧  |
| القسم الأول : نظرة على دول إسبانيا الشِّمالية          | 44  |
| القسمُ الثاني: العكلاقات الدبلوماسية بن الأندلس        |     |
| وبين هذه الدول                                         | ٥٧  |
| لعكاقات السياسية بهن ثوار الأندلس وإسبانيا الشمالية    |     |
| في الفترة الأنَّموية                                   | ۱۰۷ |
| سفارتان مجهولتان من الفرِرَ ْنج إلى بكلاط ُ قرطبه      | ۸۲۱ |
| الآثار الإسلامية في الأندلس                            | 124 |
| المصادر                                                | ۱۷۱ |
| الموكف                                                 | ۱۷۷ |

## الإهناه

إلى القـائد المسلم

أكْبَرَ مِن كُلُّ خوف

ومصلحتُه فوقَ أيّ شيء .

قاد ً أوَّل َ جيش ٍ فاتح ٍ إلى أوروبـــا

عَبِيْرَ الْمُضَيِق

الذي حَمَلَ اسْمَهُ

والحبال الذي هو مثلهُ

كالأســـد رَأَبِيضاً

خَلَّدَ ذَكُرُهُ بَكُلُّ لَسَانَ . . . إعترافاً .

إلى الفاتح طارق بن زياد

وإلى جُنْدُهِ الميامين الذين قد موا أنفُستهم رخيصة العقيدة

التي آمنوا بها وأحبّوها حباً

هانت معه حياً تهم في سبيلها

فَهُنْيِحَتْ لهم البلاد بعد أن ْ فَتَحوا بالإسلام وله نفوسَهم.

إليهم جميعاً وإلى إخوانهم في يومنـــا والغـَـــد

أهدي هذا العمل الضئيل.

تقت ميم

ابها القاريء الكريم

تُقدَّم لك اليوم المجموعة الثانية مِن أَنْدَ لُسِيّات، بعد أن نُقَحَت وزُودَت بالمصادر حَسَبَ الحاجة. وكان أكثرُها قد نُشِرَ في صحف ومجلات مختلفة، كما هـو مُبيّن في الحواشي. ولعلها بشكلها الحـالي أكثرُ نفعاً وأسهلُ تناولاً .

ومين الله عَزَّ وَجلَّ التوفيقُ والسَّداد .

#### للد لعمثيلية:

### طادقت بن ذبياد \*

كنت ممن يتابع التمثلية المسلسلة في الشهر الماضي (محرم) والتي كانت تقدمها إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض والدمام . وكانت تذاع يوميا على حكَلَقات لمدة شهركامل . وجدتُ في هذه التمثيلية بعض الجوانب الحسنة كما وجدتُ الاخرى غير ذلك . فمجر د صياغة احد جوانب تراثنا والتعريف

كانت إذاعة الرياض والدمام ( المملكة العربية السعودية ) قد أذاعت ممثيلية شهرية مسلسلة عن « طارق بن زياد » خلال شهر محرم ١٣٨٨ م/ نيسان ( ابريل ) ١٩٦٨م ، فكُتب هذا النقد حول هذه التمثيلية التي لم يُذكر إسم كاتبها ، ونشر في جريدة الجزيرة ( الرياض ) ، العدد ١٩٥٥ ، لا صفر ١٩٨٨ / ٢١ مايس ( مايو ) ١٩٦٨ .

بتاريخنا المجيد بالاسلوب التمثيلي حسنة ، إضافة الى إشارات لبعض النواحي الناصعة في هذا التاريخ حسنة أخرى. ولكن اذا كان مو لف القصة قد قصد الى سوق الحقائق التاريخية، أوفهمها، على غير وجهها فذلك قد يمحو المحاسن أو يقلبها الى أضدادها.

وقصة طارق بن زياد -كما هو معلوم-تمثل إحدى البطولات في التاريخ الإسلامي . وطارق هو الذي قام سنة ٩٩هـ / ٧١١م بقيادة الجيوش الإسلامية (من عرب وبربر) من شمال افريقيا وعبر المضيق الذي سمتي باسمه ، لفتح شبه الجزيرة الايبيرية (اسبانيا والبرتغال) والتي كان محكمها القوط ، وملكهم للذريق الذي اغتصب عرش اسبانيا من الملك غيطسَة. وقد تم للمسلمن فتح شبه الجزيرة الايبرية (والتي تسمى في مصطلح التاريخ الإسلامي به الأفدلس) بمعاونة وتوجيه والي الشمال الافريقي موسى بن نُصيَوْر (الذي عبر بجيشه في السنة التالية لعبور طارق) في غضون أربع سنوات .

ولا اريد هنا أن أتعرض الى الإخراج ، الذي على ما يبدو مقبولا في عمومه، لاني ما قصدت الى ذلك ولست من العاملين في هذا الميدان . ولكن قصدت الاشارة الى بعض الهفوات – لا كلها – التي لا اشك انه لاحظ كلّها أو بعضَها (وربما اكثر منها) عدد كبير من المستمعين الكرام .

لم يُكُنْ كُو أُسُمُ المُخْرِج ولا المؤلف ، علما انني لم أُدرك تماماً الحكمة من ذلك وان كان ليس من السهل الشك في وجودها ، لعله التواضع ! ولكن يبدو أن تمثيلية طارق بن زياد مُقْتَبَسَة من إحدى روايات التاريخ الإسلامي لجرجي زيدان وهي : **(فتح الأندلس)(١**). وسواء كانت مقتبسة منه أو من غيره أو ٱلَّفَتُ لَمَذَا الغرض والمناسبة ، فلا يؤسس ذلك فرقا فيما أريد **لوله هنا. إن**ى وإن لم اكن من المشتغل*ن في الفن المسرحي، تأليفاً* أو إخراجاً، فلا أبعدُ عن الصواب اذا قررتُ بأنه لا ممكن الحجر على مؤلَّف التمثيليات التارنخية في استعمال خياله بابجاد عبارات أو وضع شخصيات جانبية لأداء مهمة معينة ولرَبط أحداث القصة والمحافظة على تسلسلها وحَبكتها القصصية، شريطة ألا بوْثر ذلك في الحقائق التارنخية . ولكن الذي يُحْجَرعلي المؤلَّف أشد الحجر هو الأبتعاد بالقصة التاريخية (مهما كان الهدف) من واقعها ، وعلى الاقل في روحها وخطوطها الــعامة وشخصياتها الرئيسية . هذه واحدة، والثانية، وهي الاهم : إن التحكم في روح القصــة والأُسُس التي قـــامت عليها وأوجدتها يُعتبر تحريفاً ــ ربما ذا هدفــ وتجنياً بجب عـــلى الآخرين بيانُه ، وإن أمكن إيقافه من قبل المسئولين .

هاتان مسألتان أو هفوتان متوفرتان في قصة (طارق بن زياد) التي نحن بصدد الحديث عنها . ولكن يتحسسُن بي قبل نناول هاتين المسألتين أن أشير الى أن القصة مع ذلك لا تخلو من الحطاء تاريخية لا تدل على إلمام كافٍ بالاندلس وتاريخه والأسس التي قام عليها .

١ – ذلك ما يبدو من تصفح الكتاب .

فقد ورد ذكر مدينة (طلبيزة) وصحتها (طلبيرة استُحَة وصحتها ( طلبيرة ) وصحتها (Talavera) قرب طلبيطلة، وكذلك مدينة أستُحَة وصحتها إستُحِة Ecija. كما ذكر المؤلف أن موسى بن نُصيَرْ حاصر مدينة (مربدة)، وهي مدينة لا وجود لها؛ ولا أشك في أن المقصود بها مدينة ماردة هما في المشخوذ فيها ) وكأنها حقيقة، ويبني عليها خطة عسكرية.

والان حان الوقت لمناقشة المسألتين (أو الهفوتين ) اللتين سبقت الإشارة اليهما .

### المسألة الأولى

وَضْعُ الشخصيات : لقد وُضعت في القصة شخصيات وهي — على ما أعلم — لا وجود لها في التاريخ الاندلسي . والذي يجعل الأمر غير مقبول أن هذه الشخصيات — أو بعضها — رئيسية ، أنطقها المؤلف بآراء تخالف الواقع التاريخي للقصة وتتنكب روحتها. فشخصية الفونسو، الذي جعلته التمثيلية ابن الملك المخلوع غيطسَة، لاوجود لها. فلم يرد له ذكر في امهات كتب التاريخ ، بينما جعل له مؤلف التمثيلية دوراً كبيراً في الاحداث، ولا ندري ما اذا كان لاي من أبناء غيطسَة مثل هذا الدور .

دنشرها يس الا. الحب، لكنه حبالله ويسوله والتفاني فيسبيل الدعوة الإسلامية به الم الم المحال المجيدا المحال المعال المسمال المسمح كالم تتركز في حبها الحارق ليس الا! إن الذي دفع هؤلاء الاندلس وتوذي دورها في عمليات ليان دونعها نكاد غبر مستقبل الإسلام ؟ وتذهب الزهراء بصحبة أبيهـــا الى بإسلام طارق وحماسته لنشر هذا الدبن بتجرده من كل هلف (بعي الزهراء) . ألا يُعطي هذا صورة المساومة؟ أبن نذهب « (مند قبيع؛ مَبْتَيْحُما مُنتينه، مَللهيله رَمّينه رقيله بيغ اناله » ألهب حماسه . فيقول في التمثيلية ( بعد فتح مدينة طَلَيْطَلَة : الوهمية)، لنضمن إخلاصه . وكأن هذا هو الدافع لطارق الذي مسطنيا وأغراه بكافأته بترويجه مين الزهراء (الشخصية سُيِّج! قايدة بان بن قاله وتقارضه، المان أب للحيَّات الأهم ان المرَّاف جعل لها دورا مهماً يُمدِّعُ النَّارِيخُ مُحَدِّقًا . ولم يَرِد مُما ذِكَرُ فِي أَيْ مِن كتب التاريخ الحي بهن أيدينا. ولكن قسرياً هي : الزهراء بنت موسى بنائحتيُّر ، وليس لها وجود وأهم من هذا شخصية أخرى فرخها المولف فرخماً

مُمِلِيُمِتاانِ مسانِ المِسَنِّ فَيَالِيهِ فَي العَالِمِ فَي العَالِمِ فَي المُسْلِقِ المُسْلِقِ فَا المُسْلِقِ فَي المُسْلِقِ فَي المُسْلِقِ فَي المُسْلِقِ فَي المُسْلِقِ فَي المُسْلِقِ الْمُسْلِقِ المُسْلِقِ المُسْلِق

يسيطر عليه، وتُحس بذلك أُختُه (الزهراء) كما يحس هو بتعلقها الشديد بطارق. ويبدأ الاثنان (عبد العزيز والزهراء) بالحديث، كل منهما عن حبه ؛ يا للعجب ! هل كانا في رحلة غرام؟! وفوق الكل انه لا وجود له في واقع التاريخ

ولا تخلو التمثيلية في أكثر من موقف لبيان دور الإسلام في هذا الفتوح وغايته من وراء ذلك، كما تبن ان موسى لم يكن متحمساً لمجد شخصي وإنما لانه أحب الأنسانية أكثر من حبه للمجد والشهرة . ولكن لماذا هذا التحويل؟ لماذا و صعت الإنسانية بديلا للإسلام ؟ وهل كالإسلام (أوغيره) عَرَف قيسمة الإنسان ودعى وحقق إنسانيته بصدق وجدية ومثالية ونظافة في الهدف والوسيلة سواء " بسواء؟ وبعد ذلك أليس الإسلام أوسع وأنصع وأكرم وأعظم من كل هذه العبارات ومدلولاتها ؟ فهل يريد المؤلف تمييع الإنجاه الاسلامي في هذه القصة ؟ والتي لولا يريد المؤلف كان لها وجود أي وجود .

### المسألة الثانية

وهي أخطر وأبعد أثراً . إن مؤلف التمثيلية وإن كان يذكر أحيانا الإسلام كدافع لهذا الفتح المبين، لكنه يبدو وكأنه يداري أو يفتعل ذلك وبأسلوب مُؤوّل ؛ فَيَنْظِق موسى : «تَحَرّرُنا مِن أنانيتنا فانتصرنا » . ولكن حتى لوكان الامركذلك، ولو

مرة ، كيف ومَن ذا الذيحررهم من هذه الانانيـــة ؟ أليس الإسلام ؟ لماذا إذن لا نذكره ؟

والمؤلف يُكثر من نيسبة هذا الفتح وربط هذا المجد والمئشل لا الى الإسلام (الا ماندر) ولكن الى العروبة ، ويصف هذا الفتح بأنه عربي. وليس سرا أن حملة الإسلام الاوائل كانوا من العرب، ولكن ذلك كان على أساس إسلامي غير مختلط أبدا بقومية معينة . علما بأن أول من قاوم الإسلام وشهر السيف في وجهه هم قريش قمة العرب. فليست المسألة إذن مسألة قومية أية قومية ، إنما هي مسألة إسلام وإسلام فقط .

فيقول موسى (في التمثيلية) في المحاججة حين وجوده في اسبانيا : «لا يخشى العربي في الدنيا إلاالحق وألا يكون على حق» . فهل هذا حقيقة في ذاته وفي التاريخ ؟ وإذا صح فمنى كان ذلك ؟ ويخاطب أحد هم موسى بقوله : «أبها القسائد العربي . . » . وحين مخاطب موسى الجند (على ما اذكر) يقول لمم : « ياجنود العروبة » . لايشك احد أن موسى لو خاطب جنده بهذه العبارة لاستغربوه منه بسل لانكروه عليه لابل لاستنكره هو من نفسه ؛ ولما ولي القيادة ، لان الفاتحين لم يكونوا كليهم من العرب، فكان كثير من الافهم من البربر جمعهم الإسلام وألف بينهم ، فما كانوا مُطلقا يتناد ون بقومية ما ، وما وجدنا في أي خطبة أو وصية أو أي من توجيهات القادة وما وجدنا في أي خطبة أو وصية أو أي من توجيهات القادة

خلال الفتوحات الإسلامية أيّة إشارة أو إشادة بالقومية ، فلم يكن الافتخار وإثارة الحماس أو الحطاب على أساس الجنس، وكذا في فتح الاندلس . كيف والله تعالى يقول : «واذكروا نعمة الله عليكم إذ كُنْتُم أعداء " فَأَلَّف بِن قلوبكم فَأَصْبَحتم بنعمته إخواناً "(۱).

ثم ما الداعي لهذا المزج المرقع حتن تقول الزهراء : «إن طارقاً خدم الإسلام والعروبة » . فهل العروبة شرطُ الإسلام أو العكس! وهل هما صنوان لا وجود لأحدهما بدون الآخر؟ وحن يقول طارق لموسى : «لستُ إلا عاملا تحت لو اثك ولواء العروبة والإسلام »، فان المؤلف يذكر مرة الإسلام أولاً ثم يذكر العروبة قبله مرة أخرى . ولا أدري لماذا جعل المؤلف ( في العبارة الأخرة ) بدل اللواء الواحد ( لواء الإسلام ) ثلاثة الوية : لواء موسى ولواء العروبة كذلك ؟ وهنا أُطالب المؤلف ( إن كان حباً ، ومَن أعدَّها للاذاعة ) أن يأتي\_ تأييداً لما ذهب اليه ــ بأقوال ِ تاريخية لهوُّلاء القادة يبن أنهم كانوا يتخاطبون بالعروبة ويعملون بدافع قومي ، وإلا فإنه محض إختلاق . ثم يذهب المؤلف الى أبعد من ذلك حين يقول على لسان الزهراء عن سجن طارق (وهي مسألة مشكُّوك فيها): « إن طارقاً أول ُ عربي يدخل السجون » . لو سمعها طارق لرفض الزواج المزعوم من الزهراء ، بل لأقام الدعوى ضد قائليها . فهل كان طارق يسعى وبجاهد لىرفع راية َ العروبة ؟

أليس هذا تجنيا ، وما هو الدافع ؟ بل أليس في ذلك اتهام "لطارق في إسلامه ؟ والعجب في هذا أن طارقاً لم يكن عربياً يوماً ما ، وليس بين جميع المؤر خين الذين اختلفوا في أصله من إدّ عى بأنه عربي ! فالاختلاف في أنه بربري أو فارسي الأصل ، والأرجح أو الثابت أنه بربري . ولكن طارقاً لم يصف نفسه أو ينسبها الى العروبة أو غيرها ، بل كان يفخر فقط بأنه مسلم وكفى .

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتــخروا بقيس ٍ أو تميـــم

لا أريد أن أنفي كل حسنة عن هذه التمثيلية ، لكني اقول إن فيها اخطاء اساسية وفي القواعد ، اخطاء تجعلنا نرفضها لانها تخالف روح الإسلام وواقعه التاريخي . لا ادري لماذا يحاول البعض ان يلبس الاحداث الإسلامية أثواباً مستعارة ويعطي مفاخر الإسلام لغيره ، فهل نخجل من إسلامنا ام نشعر بالضعف والنقص معه ، فنعمل على استعارة عناصر قوة اخرى ؟ بينما الإسلام هو اساس ومصدر القوة كل القوى الحيرة ، وبه لا بغيره ومن أجله كان الفتح الإسلامي للاندلس وغير الاندلس ، وما عدا الإسلام فلا يبدو أمامه الا ضعيفاً متصاغراً . ويوم فقد المسلمون إسلامهم فقدوا عناصر القوة وأسباب البقاء وزالت عنهم العزة «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» .

إن الاذاعة احدى الوسائل الفعالة في التوجيه، وما من شك

في ان حضرات المسؤولين يُدركون اكثر من غيرهم هـذه الفاعلية ، لذا فمسئوليتهم أكبر من غيرهم . والمفروض أنهم واعون لها أمناء عليها وانهم كذلك حريصون على تصوير الإسلام بكل جوانبه (ومنها التاريخية) بخصائصه الرائعة وصورته الربانية وكما بلّغها رسول ألله الامن صلى الله عليه وسلم، ليستيقن المسلمون (من العرب وغير العرب) أنه مهما طلبوا العزة في غير الإسلام أذ لهم الله، وأن عزم بالإسلام وبالإسلام وحـده.



### الأفَّليَّاتُ غيرالإبسُلاميَّة في الحجتَ ع الانْدلسيُّ

أصل كلمة الأندكُس تاريخياً مأخوذ من و فاندلسيا Vandals الذين احتلوا اسبانيا قبل القُوط (١١) . أما مدلول الأندلس الجغرافي فيعني كل ما كان تحت الحكم الإسلامي من شبه الجزيرة الإيبيرية

<sup>•</sup> المحاضرة التي ألقيت في نادي الشباب الرياضي ( الرياض ـ السعودية ) مساء الاثنين ١٩ رمضان ١٩٨٨ ، ونشرت في جريدة والجزيرة» ( الرياض) ، العدد ٢٧٦ ، ١١ شوال ١٩٦٨ / ٣٦ كانون الاول ( ديسمبر ) ١٩٦٨ . ثم نُقتحت وزُوّدت بالمصادر ونُشرت بشكلها الحالي ( تقريبا ) في مجلة ورابطة العالم الإسلامي » ، العدد العاشر ، السنة السادسة ، ذي الحجة ١٩٨٨/ شباط ( فبراير ) ١٩٦٩ .

١- عمد عبد الله عينان، دولة الإسلام في الأندلس، ١ / ٢٧،٠٥.

« اسبانيا والبرتغال اليوم » ؛ وذلك بعد الفتح الإسلامي لاسبانيا التي كانت محكومة مين قببَل القُوط بعد الوَنْدال والرومان في ما مسضى من القسرون .

وكان فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد . وهو وأكثر جنده كانوا من البربر ، سكان الشمال الأفريقي الذين آمنوا بالإسلام وتحمسوا لنشره بما لا يقل عن تحمس المسلمين من العرب الذين حملوا الإسلام الى هناك . وأول معركة كبيرة خاضها طارق في عمليات الفتح كانت في شهر رمضان المبارك ، شهر الغفران . وهو من وجهة نظر التاريخ الإسلامي شهر الفتوحات . ففيه كانت معركة بدر الكبرى، معركة الفرقان ، وغرها من المعارك .

في ٢٨ رمضان ٩٦ه / ٢٧ أبريل (نيسان) ٧١١م التقى جيش الإسلام بجيش القُوط بقيادة ملكهم لُذْريق ، في جنوب اسبانيا في السهل الواقع بين نهري وادي لكه والبَرْ باط Bardate واستمرت المعركة سبعة أيام . وكان عدد جيش القُوط يتراوح ـ حسب الروايات ـ بين اربعين ومثة ألف (١١) . وكان عدد الجيش الإسلامي ـ دون خِلاف ـ اثني عشر ألفاً . فكان عيد فيطر المسلمين سعيداً بما فتح الله عليهم من النصر المبين بفضل عقيدتهم الفيصلي وتمسكهم المخلص بها . ثم

١ ـ عنان ، نفس المصدر ، ١ / ٤٢ .

استمرت عمليات الفتوح الإسلامية لإسبانيا حوالي أربع سنوات .

استقر الحكم الإسلامي في الأندلس تدريجيا ، واستمر المسلمون هناك ثمانية قرون حتى سقوط مملكة غرناطه في ١٤٩٧هم ١٤٩٧م. تقلبت الأندلس خلال هذه القرون في فترات: كان أولها، بعدالفتح، فترة الولاة. ثم أقام عبد الرحمن الداخل دولة ورث حكمها ابناوه حتى نهاية القرن الرابع الهجري بسقوط الدولة العامرية، ثم كان قيام دول الطوائف فحكم المرابطين الملوحدين ، ثم مملكة غرناطة آخر حصن للاسلام هناك.

كانت تجاور الأندلس في الشمال دول إسبانيا المسيحية التي نمت تدريجيا . ويليها خلف جبال البُرْت Pyrenees دولة الفيرتُنْجَة. وقد تنقلت المسلمون خلال هذه المدة في فترات مضيئة وأخرى قاتمة ، مستقرة وثانية مضطربة ، قوية منتصرة وضعيفة متخاذلة تارة أخرى . كان الجانب المشرق متوفراً يوم لرى السيادة للقيم والمفاهيم الإسلامية والعكس بضمورها أو هابها .

وليس للأندلس المفهوم الجغرافي الذي ذكرناه فقط بل الألدلس تراث وحضارة وتاريخ ، كما هو شمول لمختلف العناصر البشرية التي ضمها واستظلت بظل الإسلام فيه .

وعناصر المجتمع الأندلسي البشريسة تنقسم قسمن:

المسلمون وغير المسلمين . فالمسلمون من مختلف الأجناس: العرب والبربر ، وهو لا عنطوا الأندلس فاتحين أو وافدين بعد ذلك ؛ ثم الاسبان الذين دخلوا الإسلام ويسمون المسالمة . كما أطلق على أولادهم الذين ولدوا مسلمين اسم مولدون، وهم يمثلون أكثرية المسلمين في الأندلس بثم الصقالبة الذين جلبوا إلى الأندلس صغاراً من مختلف الأقطار الأوروبية . فهذه العناصرهي المكونة للشعب المسلم في الأندلس. وكانت تعيش مع المسلمين في الأندلس فئات غير إسلامية هي موضوع هذا البحث . وتتمثل المذه الفئات أو الأقليات غير الإسلامية في الأندلس من: اليهود، والمسيحين الذين عثلون غالبية غير المسلمين في الأندلس. وكانوا خليطاً من القوط والرومان والاسبان أهل البلاد الأصلين الذين يسمون أيضاً بالإيبريين . كما كانت هناك قلة من جماعات يسمون تعلها ذابت فيما بعد أو تحولت إلى الإسلام .

سيشمل حديثنا إذاً هذه الجماعات غير الإسلامية ، ولكن أحياناً سيكون الحديث أكثره منصباً على النصارى فذلك لأنهم الأكثرية ومن باب التغليب كما يقول اللغويون. وإن ما يقال عن المسيحيين شامل لغيرهم من هذه الأقليات.

وحينما نتحدث عن وضع الأقليات ومعاملتهم من قبل المسلمين الحاكمين الذين يمثلون الأكثرية الكثيرة في المجتمع الأندلسي فإننا في الحقيقة نتحدث عن أحد جوانب الإسلام وحضارته من الوجهة العملية التطبيقية . وبصورة عامة فحديثنا

عن تاريخ أية دولة إسلامية هو في نفس الوقت بيان لصورة الإسلام الواقعية العملية حين تكون ملتزيمة ً به .

فالتاريخ الإسلامي هو صورة الإسلام الواقعية ، حين يُلتزم . ولذلك فإن هذا الأسلوب والتعامل الذي ساس به المسلمون من عايشهم من غير المسلمين في المجتمع الأندلس ليس مقصوراً على الأندلس وحدها ، بل هو الأسلوب والطريق الإسلامي في كل بقعة أو دولة مسلمةما دام له الإلتزام، والشواهد على ذلك لا تحصى . بل إنه حدث في بعض البقاع أن المسلمين كانوا يمثلون الأقلية وكانت الأكثرية تمنتخب حاكمها من المسلمين توليه عليها أو في شوونها أو إذا أسلم تبقيه في السلطة التي كانت له قبل إسلامه (۱۱)، نتيجة لما لمسوه من المثل العليا والتعاليم الفاضله التي ترجمها المسلمون واقعاً في كل تصرفاتهم يوم كانوا مسلمين . وإن الهبوط في التطبيقات كل تصرفاتهم يوم كانوا مسلمين . وإن الهبوط في التطبيقات الإسلامية في الواقع الاجتماعي العملي يقابلة هبوط في التمسك بالإسلام وهو نتيجة له .

وعلى هذه الأضواء أرجو أن يُفهَم ما سيكون في الحديث التالي عن الأقليات في المجتمع الأندلسي . فمنذ بدايات الفتح الإسلامي للأندلس اتسمت معاملة المسلمين لغيرهم

١ أديب مخول ، الإسلام في الشرق الأقصى ، ص ٢٢، ٤٠ ٢٤
 ١٠٠ - ١٠٥ ، ٥٥ ؛ عاشور ، المدنية الإسلامية ، ص ١٢٢، ٢٠٠ .

من أهل البلاد المفتوحة بالتسامح التام الذي أشاد به غير المسلمين وكثير من المؤرخين الأوربيين (١) . تدلنا على ذلك الأفواج التي دخلت الدين الإسلامي تباعاً برضاً واختيار (لا إكراه في الدين) .

كما بقي بعضهم على دينه القديم وعاشوا بين المسلمين ولم يهجروا الأندلس إلى اسبانيا الشمالية مثلا ، حيث وَجَدوا كل ما يأملون من حرية وتسامح يفوق ما نجده في أي مجتمع معاصر اليوم ، وكل ذلك مع الصدق في الشعور والرغبة الجدية في تطبيق هذه المعاملة والمحافظة عليها .

ولقد تَبَنَى غيرُ المسلمين ـ نتيجة لهذه السياسة ـ العاداتِ الإسلامية واللغة العربية ، كما يتبن لنا بعد حن .

كانت تلك سياسة المسلمين خلال الفتح وبعده حين استقروا في البلاد وأقاموا مجتمعهم . وحديثنا يشمل فقط أولئك الذين ارتضوا البقاء في المجتمع الإسلامي ، ممن لم يسلم ، يعايشون المسلمين في حياتهم ، وكان هؤلاء نصارى في أغلبهم . ونستطيع أن نلمس سياسة التسامح الإسلامية لهذه الأقليات في المظاهر التالمة :

### المظهر الأول

 المعاملات والمجاملات. فلم يتدخل المسلمون في شيء من عقائدهم، وترك لهم يعيشون عيشتهم كما تركت لهم الحرية الواسعة في قضائهم الخاص وحريتهم الدينية من الأديرة والأسقفيات والمطرانيات (الأبرشيات). ولقد كان حول قرطبة وحدها في فترة ما من أيام الحكم الإسلامي في الأندلس أكثر من خمسة عشر ديراً (۱). كما أبقى المسلمون جميع أماكن العبادة لغيرهم التي كانت قبل مجيئهم ، ولم يهدم منها إلا ما كان في المناطق التي دخل كافة أهلها في الإسلام. ورأينا هذا الأسلوب منذ الوقت المبكر ، فإن عبد العزيز بن موسى بن تُنصَيْر أعطى الأمان والحقوق خلال عمليات الفتح الإسلامي لتُد مير صاحب مدينة أريولة. وجاء في هذا الكتاب الذي كتبه عبد العزيز له :

(بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب من عبد العزيز بن موسى بن نُصَيْر لتُد مير بن عَبدوش أنه نزل على الصلح وأن له عهد الله وذمته وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يُقدَد مله ولا لأحد من أصحابه ولا يُو خر ولا يُن وَع من ملكه ، وأنهم لا يُقتلون ولا يُسبون ولا يُفرق بينهم وبين أولادهم ولا نسائهم ، ولا يُكر هون على دينهم ، ولا تحرق كنائسهم ، ولا يُنزع عن كنائسه ما يعبد ، وذلك ما أدى الذي

١- فروخ، العرب والإسلام في الحوض الغربي من البحر المتوسط،
 ص ١٧٩ وبعدها؛ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، ص١٣١؛
 عبد البديع ، الإسلام في إسبانيا ، ص ٢٧ .

اشترطنا عليه . . ) (١) .

بل إن المسلمين سمحوا لهم ببناء كنائس جديدة وما يريدون من الأديرة . وكانوا يقرعون نواقيسهم رغم ما كان يسببه هذا من إزعاج للمسلمين . أين هذا من تعصب الإسبان حالياً في عدم السماح بإقامة مسجد في إسبانيا، وامتعاض بعض الرهبان الذين رأوا أحد ملوك المسلمين في مسجد قرطبة يصلي فيه تحية ؟ والمرجو أن توافق الدولة الاسبانية على إقامة مسجد للمسلمين في عاصمتها .

وفي قرع النواقيس دلالة واضحة على تسامح المسلمين وإعطاء النصارى الحرية التامة في إقامة شعائرهم. ويذكر ذلك ابن حزم في إحدى قصائده في كتابه طَوْق الحمامة فيقول(٢):

أتَـيْـتَـنَـي وهلال ُ الجو مُطلّبِـع ُ تُـرْع النصارى للنواقيس ُ

وبلغ من تسامح المسلمين أنهم سمحوا للأساقفة المسيحيين بعقد موتمراتهم ومجامعهم الدينية كمجمع إشبيلية الذي عقد سنة ١٦٦ه/ ١٨٧ ومجمع قرطبة في سنة ١٣٨ه/ ١٨٥ م، إضافة إلى أن اسبانيا الاسلامية (الأندلس) «كانت البلد الأوروبي الوحيد في العصور الوسطى الذي تمتع فيه اليهود بحقوقهم كاملة . . كما

١ ـ سالم ، نفس المصدر ، ص ١١٦ .

٧- ص ١٣٣ .

تمتعوا برعاية الدولة لهم » (١) .

ونتيجة لهذا التسامح المثالي وبكافة الأبعاد اتخذ هوًلاء المسيحيون أو أكثرُهم (وكذلك اليهود) العربية لغة لهـــم واتقنوها وجعلوا يكتبون بها خبراً مما يفعلون مع لغتهم اللاتينية. كما أنهم اتخذوا العادات الإسلامية ومارسوا أفكار المسلمين وتقاليدهم في ملابسهم ومطاعمهم ومشاربهم وحتى أي أسمائهم . بل إن بعضهم امتنع عن أكل لحمالحنزير ومارس الحيتان (٢) وهو عادة إسلامية.ولذلك نجد في النصف الأول من القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي قد انتشرت بين الاسبان النصارى، الذين سُمُوا بـ «المُستَعَرَّبين »، اللغة العربية والعادات الإسلامية انتشاراً واسعاً وعميقاً مما حمل أحد النصارى المعاصرين هو الفارو القرطبي أن يكتب وثيقة في سنة ٢٤٠هـ/ ٨٥٤ م بُعْيْد حكم الأمىر عبد الرحمن الأوسط (الثاني) ، المتوفي سنة ٢٣٨ / ٨٥٢ م ، يصف فيها الذعر الذي أصاب بعض الذين كانوا محتفظون بالعاطفة المسيحية . فيذكر كيف أن شبان النصارى يتقنون اللغة العربية بفصاحة ويقتنون مؤلفاتها ويدرسونها في حين أنهم يجهلون آداب الكنيسة ولغتهم اللاتينية (٣). وفي مخطوطة في مدريد ـحيث هذه الوثيقة ـ

١ ــ عاشور ، المدنية الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوروبية ، ص٢٨.

٧ ــ رينو، نفس المصدر ، ص ٢٣١ ، ٢٩١ .

٣- عنان، نفس المصدر، ١ / ٢٦٦؛ بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي،
 ص ٤٨٥ . كذلك انظر: أدناه، ص ٥٩ .

كُتبِبَت في إهداء الكتاب أبيات منها (١):

كتابٌ لعبد المالك الأسْقُنُف النَّدب جَوَادٌ نَبيلُ الرِفد في الزمن الجـــدب

هذا على الرغم من أن غير المسلمين كانوا أحراراً في تعليمهم ومعاهد تدريسهم . والعجيب المدهش إن تسامح المسلمين هذا أثار تُسخط بعض النفوس المتعصبة من المسيحيين فقاموا بحركة رفضت هذا التسامح وطالبت بإحلال الاضطهاد لهم ولبني دينهم تحكة . وتسمى هذه الحركة بحركة الاستشهاد، وحدثت أواخر أيام عبد الرحمن الأوسط . ولكن هل ان هذه الحركة كانت نتيجة للحقد على الاسلام وعلى المجد الذي حققه وانخراط الكثيرين تحت لوائه ورضا من لم ينضو تحت لوائه بالعيش مع أهله مختاراً متمثلا عاداتهم ؟ فكان في ذلك إشارة ضد المسلمين لتغبيش وتعكير هذا الجو الصافي التسامحي ؟

أو هل إن حياة هذه الفئة المتعصبة كانت لابد أن تكون مليئة بالحزن وتعذيب الانسان لنفسه ، أو مين قِبلَ غيره ، تلذذاً وذلك أفضل عندهم لإظهار مقدار الثبات والإخلاص للفوز بتطهير الجسد لإنعاش الروح ؟ أو الغاية الجمع بين هذه الأهـــداف ؟

١ ـ بالنثيا ، نفس المصدر ، ص ٤٨٦ .

ولقد أطلق بعض مورخي الغرب على هذه الحركة اسم « الانتحار الديني » (١) ، حيث تجنب هولاء عمداً طريق الانجيل ونبذوا تعاليم السيد المسيح عليه السلام وأرادوا هم أن يثروا المسلمين لتعذيبهم . وقد سعو الله إثارة المسلمين لشن حملة اضطهاد ضد المسيحيين . وإن الذي قاد كبر هذه الحملة هو الراهب يولوجيوس (أولوخيو Eulogius) . وكانوا يدعون ويحرضون المسيحيين على شتم الإسلام وسب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم علناً في كل مكان ، حتى كانوا يتعمدون الوقوف على أبواب المساجد في أوقات الصلوات حين نخرج المسلمون لإسماعهم هذا القذف الجنوني (٢٠) .

وكان أيضاً ممن اشتهر في هذه الأحداث فتاة مسيحية اسمها (فلورا Flora)، وكان أبوها مسلماً وأمها نصرانية نشأتها سراً على دينها . وبهذا يشار إلى أهمية التربية البيتية بإشراف الأمومة عليها . ولقد أعدم نفر من المسيحيين في هذه الأحداث بعد أن أصروا على هذا القذف أمام القاضي الذي ألح عليهم بالتنازل عما قالوه ، لكنهم جددوا الشتائم والقذف أمامه . من ذلك أن راهباً يُدعى إسحاق طلب مقابلة القاضي بحجة الدخول في الإسلام، وما كاد القاضي ينتهي من شرح

١ ــ لين بول ، نفس المصدر ، ص ٧٣ .

Imamuddin, A Politiccal History of Muslim Spain, -7
P. 68.

مبادىء الإسلام وأصوله حتى انصب هذا الراهب لَعُناً على الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم بأقذر الشتائم والسباب (١).

وكان أن عولجت هذه المسألة بمنتهى الحكمة . ذلك بأن دَعى عبد الرحمن الأوسط إلى عقد مجلس الأساقفة الذي أصدر قراره باستنكار هذه الحوادث (٢) . ثم انتهت بعد ذلك هذه الأحداث إلى غير رجعة ولم يشارك فيها إلا قليل من الناس استُهجن عملُهم وإسهامهم فيها . أما غالبية المستعربين النصارى فقد عابوا ذلك ورفضوه .

وكان لهو لاء المستَعْرَبِين دَوْر مهم في نقل الثقافة الاسلامية إلى إسبانيا الشالية (٣) ، وربما لبقية أوروبا . وكان حين يأتي بعض ملوك اسبانيا الشمالية قادماً إلى قرطبة في وفد رسمي يُستدعى أحد المستعربين لمرافقته . من ذلك أن أوردونيو الرابع Ordono IV ملك مملكة ليون Leon وقد على الخليفة المستنصر وكان عبيد الله بن قاسم مُطران طليطلة (عاصمة القوط القديمة) ممن رافقه في هذه السفارة ليُعَرّفوه ويُبعَصروه بآداب مقابلة الخليفة والمراسيم المطلوبة (٤) .

١ ــ لين بول ، نفس المصدر ، ص ٧٨ .

٢ عنان، دولة الإسلام، ١ / ٢٦٨؛ سالم، نفس المصدر، ص٢٤٢.
 قارن: لين بول، نفس المصدر، ص ٨١.

٣- عبد البديع ، الإسلام في إسبانيا ، ص ٣٠ .

٤ - عبد البديع ، نفس المصدر ، ص ٢٨ .

### المظهر الثاني

والمظهر الثاني من مظاهر التسامح هو شيوع التصاهر بين المسلمين والمسيحين، حيث تزوج كثير من المسلمين بمسيحيات وكان ذلك (أحياناً) أمراً اعتيادياً في الأندلس ومع دول اسبانيا الشمالية . من ذلك أن عبد العزيز بن موسى بن نصير تزوج من زوجة لذريق والتي تسميها الرواية الإسلامية: وأم عاصم ١٠٠٠. وكذلك المنصور بن أبي عامر تزوج من أميرة نافارية تسمى و عبدة ١ (٢٠). وكانت زوجة الحكم المستنصر كذلك واسمها و صبع » وهي أم هشام المؤيد . ولم يكن عبد الرحمن الناصر أعظم خليفة أندلسي إلا حفيد أميرة من الشمال الإسباني (٣٠).

### المظهر النالث

والمظهر الثالث هو أن الدول المسيحية في الشمال الاسباني لم تجد حجة ولم يذكر لنا أحد من المؤرخين أنها قامت مطالبة بحماية الرعايا المسيحين . وكذلك لم تفعل الدولة الفرنجية الي كانت تتربص أحياناً الفرص بالأندلس . وليس ببعيد

١ ــ سالم ، نفس المصدر ، ص ١١٣ ؛ رينو ، نفس المصدر ،
 ص ٩٩ ، ١١٦ .

٢ - عنان ، دولة الإسلام ، ٢ / ٧٠٠ .

٣ ـ راجع : أندلسيات (المجموعة الاولى)، ص ٨٣ .

عنا خبر حملة شارلمان بجيش ضخم على الأندلس في سنة ١٦١ه/ ٧٧٨ م وتوغله فيها أملا في القضاء على سلطة قرطبة الإسلامية ولكنه عاد خائباً لكنا نجد أن الأمر على العكس، حيث أن الدول المسيحية في شمال إسبانيا كانت تتقرب إلى الأندلس وتتوسطها في قضاياها وتحكمها في خصوماتها وأن الناصر لم يستغل هذه الدول وتفرقها في مهاجمتها والقضاء عليها. ونكاد لا نعثر على مشل واحد يشير إلى أن المسلمين بدأوا بالاعتداء على هذه الدول رغم تفوقهم في كل شيء.

### المظهر الرابسع

ويتمثل المظهر الرابع في بقاء اليهود والنصارى على دينهم آمنين مسرورين متمتعين بأقصى ما يمكن أن يحلُموا به من الحقوق العامة لوكانوا مقيمين في مجتمع خاضع إلى مثل دينهم.

### المظهر الخامس

إن الأقليات كانت ُتعامـَل على قدم المساواة مع المسلمين في الأمور العامة ، حتى ان منهم من وصل إلى المناصب العالية لأن سياسة الإسلام تقوم على الكفاءة ، وعموماً فالأفضلية لأهله.

وإن من النصارى (أوغيرهم)من كان يعمل في القصر الملكي وفي حرسه ومنهم من شغل منصب السكرتارية فيه ومنهم من كان يعين في سفارة إلى دولة أخرى ممثلا لخلافة قرطبة (١). من ذلك السفارة التي أرسلها الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى الامبراطور الألماني أوتو الأول Otto I برئاسة راهب هو رثموندو Recemundo (ربيع بن زيد الأسقُ ف القرطبسي) (٢). وإن طبيب الخليفة الناصر كان يهودياً وهسو حسداي بن شبروط (٣). ولدينا في هذا الباب أمثلة أخرى.

\* \* \*

إن هذه المعاملة التي رأينا صورة مصغرة عنها كانت رائعة ساطعة جلبها الإسلام إلى اسبانيا مع ما جلب من المثل والحضارة التي تسرب قسم منها فيما بعد إلى اسبانيا الشمالية فأوروبا . لقد كانت اسبانيا قبل الفتح الاسلامي تموج بالاضطهاد لفئات كثيرة وطبقات متعددة فأنقذها الإسلام

١ - هل إن مثل هذه الأمور كانت تتم للضرورة فقط ؟ إن البعض
 لا يرضى بوقوع مثل هذا في الدولة الإسلامية . انظر : ابن القوطية ،
 تاريخ افتتاح الأندلس ، ص ١٠٢ .

٢- رينو ، تاريخ غزوات العرب ، إَص ٢٣٢؛ عنان، دولة الإسلام، ٢ / ٢١٦ .

٣ \_ عنان ، نفس المصدر ، ٢ / ٤٥٧ ، ٤٦٤ .

من كل ذلك بعدله وسماحته. ولكن حين سقطت الأندلس عادت اسبانيا، ربما بصورة أشد ، إلى الاضطهاد. ولكن لمن هذه المرة ؟ للذِّن أنقذوها من الاضطهاد وبكل وقاحة . فإن السلطات الاسبانية لم تكافىء ولو بشيء بسيط الأيادي التي سلفت لها من المسلمين . وإن الاسبان بعد سقوط غرناطة وقبلها ذبحوا المسلمين وهدموا مآثرهم وأحرقوا تراثهم . ولو ان السلطات الاسبانية المتعصبة ردت\_بعد انتصارها وإزالة حكم المسلمين ــ شيئاً مما أخذت، إذاً لوجدنا حتى اليوم تعايش الديانتين متجاورتين ، المئذنة إلى جانب الكنيسة هناك . ولكن هيهات فكل ينفق مما عنده . أن التسامح الإسلامي من اضطهاد رجال الكنيسة الاسبان والسلطات الاسبانية التي حَرَمت مَن بقى من المسلمين ، بعد سقوط دولتهم في الأندلس ، حتى ملابسَهم واستحمامهم ولغتهم وعاداتهم. بل إن المطران خمينس Ximénes احتفل في ساحة بغرناطة بعد سقوطها بحرق عشرات الآلاف من المخطوطات تعبيراً عن تسامحه !!

ولا تزال حتى الآن صور التسامح الاسلامي الساطعة تكشف ضلالات وسراب دعايات تسامح العالم غير الإسلامي في الشرق والغرب . في روسيا حيث ذُبح وطورد المسلمون وربما غيرهم ، وأمريكا وبقية دول أوروبا التي اضطهدت الإسلام وحاربته ولا زالت. وفي سياسة فرنسا في الجزائر وبريطانيا في فلسطين – مثلا – وتعاون الجميع في إقسامة إسرائيل خير دليل . وسيبقى الاسلام الصبغة المثالية « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ». ويوم نتخذ صبغتنا من هذا الدين ولقيم عليه قواعد حياتنا سنكون أعزة ونحرر الديار : فلسطين وفرها .

والآن رأينا كيف أن المسلمين فتحوا الأندلس في رمضان ، جاهدوا وهم صائمون وقضوا عيدهم يقاتلون ، وأقاموا بعد ذلك مجتمع المحبة والعدالة التي أنتجت الحضارة والتراث الرفيع . أقاموا ذلك بالإسلام ويوم تركوه خرجوا من تلك الديار . دخلوا الأندلس بالإسلام وبدونه خرجوا . وللدكر هنا موقف آخر ملوك غرناطة وهو أبو عبد الله الصغير . فحين ترك غرناطة بعد سقوطها وقف في خارجها المنابد أول ليلقي على غرناطة نظرة الوداع الباكية والحسرة الدامعة ، وكانت معه أسرته فقالت له أمه عائشة :

« إبك مثل النساء مُلكاً لم تحافظ عليه مثل الرجال » ويورده البعض شعراً :

إبك ِ مثلَ النساءِ 'ملكاً مُـضاعاً لم تحافظ عليه مثلَ الرجال ِ

أ عرضنا في الكلام السابق صوراً جميلة لجانب من حياة المسلمين مستمدة من دينهم الذي أبلغهم العزة والقوة . ورأينا

كيف عاش معهم غيرُهم بكل رضا وسرور . ولكن يوم تولوا عن دينهم تولت عنهم العزة، حيث اعتزوا بغير الاسلام فلم يجدوا غير الذل .

ألا ــ أيها المسلمون ــ هل من رجعة إلى الإسلام كريمة ترد لنا الحياة المسلمة الكريمـــة؟



القلافات الدبلوم استية بين الاندلس واسبَانيا الشِماليّة في الهنسَة الأموسيّة ( ١٣٨ – ٣٦٦ه / ٧٥٥ – ٩٧٦م)

يشمل هذا الموضوع قسمين :

الأول :

نظرة عامة على دول إسبانيا الشيمالية (المسيحية) منذ الشاتها حتى سقوط الدولة العامرية في نهاية القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي ، وعالاقة هذه الدول مع بعضها ومسع الأندلس

اللساني:

## القسم الاول \*

نظرة عامة على دول إسبانيا الشمالية (المسيحية) منذ نشأتها حتى سقوط الدولة العامرية في نهاية القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي ، وعَلَاقة هذه الدول مع بعضها ومسع الأندلس

إن القوات الإسلامية التي فتتحت شبه الجزيرة الإيبيرية (إسبانيا والبرتغال). بقيادة فاتح الأندلس، طارق بن زياد، في سنة ٩٢ هـ / ٧١١ م وبقيادة الوالي المحنك ، موسى ابن تُنصَيْر، فيما بعد في ٩٣ هـ / ٧١٢ م ؛ هذه القوات لم تفتح شبه الجزيرة الإيبيرية قاطبة . إنها لم تتابع الفُلُول

نُشر هذا القسم (الاول) ، مع تفصيلات أخرى (بالإنجليزية):

<sup>«</sup> Christian States in Northern Spain during the Umayyad period », THE ISLAMIC QUARTERLY, vol. IX, nos. I and a, (London, 1385 / 1965).

المنهزمة أمامها من بقايا الجيش القُوطي (١) التي هربت إلى سيمال إسبانياً بحثاً ، في جبالها ، عن ملجأ بحميها من الجيوش الإسلامية المظفرة. فتجمع بعضها شرقاً في نَبَارة Pasques أو بلاد البَشْكُنُس Basques (٢)، تحت قيادة بُطرَه والأهمية ، وكما كانت هذه الإمارة قليلة الخطير والأهمية ، كانت أيضاً هدفاً للقوات الإسلامية الذاهبة والآيبة من بلاد الفيرنج فيما وراء جبال البُرْت Pyrenees . لكن مجموعة أخرى من هذه الفلول تجمعت في المرتفعات الغربية ، تلك المجموعة التي غرست بذور الدولة الإسبانية (٣). وكانت

ا — يبدو أنه كان من الاسباب الهامة ، إن لم يكن أهمها، في عدم إتمام فتح شبه الجزيرة الإيبيرية ، هو استدعاء القائدين طارق وموسى الى دمشق من قبل الخليفة الوليد بن عبد الملك. راجع عينان ، دولة الإسلام في الأندلس ، ١ / ٥٤ ؛ المتقرّي، فضح الطيب (طبعةالقاهرة، ١٩٤٩)، 1 / ٢٥٨ .

۲ – ابن خلدون ، العبر ، المجلد الرابع ، القسم الثاني ، ص ۳۸۵ ؛ Urbel , Historia de Espana Cristiana, VI, p 195.

٣ ــ تلك الدولة التي استطاعت بعد ثمانية قرون ، إنهاء الحكم الاسلامي في اسبانيا في الثاني من ربيع الاول ١٨٩٧ / الثاني من كانون الثاني (يناير) ١٤٩٢ م ، عندما ترك غرناطة آخر ملوكها محمد الحادي عشر (ابو عبد الله Boabdil) بعد أن سَـلّـمها الى الملكين الكاثوليكيين:
 فرديناند وإيسابيلا Bredinand and Isabella

هذه المجموعة تحت قيادة ببلاي Pelayo (۱). ويقول المؤرخون المسلمون: إن تعداد هذه الجماعة كان ثلاثين رجلاً وعشر نساء (۲). وقد التجأ هولاء إلى كهف «كوفادونكا Picos de Europa الذي يقع في جبال Covadonga في سلسلة جبال «كانتبريا Cantabria (١٤) المنيعة ، البعيدة عن طريق الجيوش الإسلامية . وأيضاً فإن قلة عددها واحتقار المسلمين الأهميتها ، كل ذلك ساعد كثيراً على بقاءها وغوها وتقدمها فيما بعد .

۱ — ابن خلدون، ۲/۲/ ۳۸۳. وجاء في وأخبار جموعة، ص ۲۸: ولم تبق بجليقية قرية لم تفتح غير الصخرة، فإنه لاذ بها ملك يُقال له بلاي. » ٢ — المَقرّي، نفح الطيب (طبعة القاهرة)، ٤/ ٦،١٥ / ٢٨ — ٣. ويظهر أن في ذلك شيئاً من المبالغة ، لكنها تدلنا على قلة عددهم التي دعت الجيش الإسلامي الى إز درائهم وتركهم في ملجأهم المنبع. وهناك هامل آخر أضفى أهمية الى بلاي وجماعته في كوفادونكا، أعني النزاع الداخلى بين المسلمين أنفسهم ، والذي تلا هذه الاحداث.

٣ - نجد وصفها والحديث عنها عند: عنان، الآثار الأندلسية، ص
 ٧٩٧. ويسميها المؤرخون المسلمون الصخرة ويجعلونها في جليقية. انظر: المقري وأخبار مجموعة، نفس الصفحات السابقة؛ كذلك: أبو عبيد البكري، معرافية الأندلس وا وروبا، ص ٧١ - ٧٣.

٤ - مؤنس ، فجر الأندلس ، ص ٣١٣ .

ابتدأ بِلاي مع أتباعه المقاومة في ٩٨ هـ/ ٧١٨ م(١٠)، على اختلاف في تحديد هذا التاريخ (٢). وحينما توفي بلاي في ١١٩ / ٧٣٧ <sup>(٣)</sup> ورثه في الحكم ابنُه فافيلا Fafila الذي دام حكمه سنتين فقط ، حيث توفي في ١٢١ / ٧٣٩ ، دون أن يترك ذرية على ما يظهر . وحوالي نفس السنة المذكورة توفي ُبطره حاكم إمارة كانتبريا التي اصبحت قوية واسعة ، فورثه ابنه الفونسو (الفونش) الأول الملقب بالكاثوليكي Alfonso I, El Catolico . وتـــزوج هذا من أرمسندا Ermesinda إبنة بلاي ، فقام على أثر ذلك اتحاد بن إمارتي كانتبريا وجليَّقية في حكومة وأحدة أطلق عليُّها المؤرخون المسلمون جليقية . وكانت تمتد مـن المحيط الاطلنطى غرباً حتى بلاد البَشْكُنْس شرقاً ومنّ مضيق بسكاي Bescay شمالا إلى نهر دويره Duero جنوباً . واعتُبر الفونسو الأول المؤسس الحقيقي للمملكة المسيحية . وستعها وقوّاها ومَستّحَ كل هذه المنطقة ، حيث نفي المسلمين الذين كانوا يسكنون غاليسية Galicia

Cagigas, Los Mozarabes, I,p. 81; Saavedra, Estudios — \
sobre la invasion de los Arabes en Espana, p. 141; Urbel, ibid.,
pp. 23-24;

عبد البديع ، الإسلام في إسبانيا ، ص ١٣ ؛ سالم ، تاريخ المسلمين ، ص ١٦٩؛ عنان، دولة الإسلام، ٢ / ١١٢ .

٢ ــ مؤنس ، فجر الأندلس ، ص ٣٣١ .

Levi - Provençal, Historia de Espana, Espana - V Musulmana, IV, p. 42.

وأستُورْقة Fruela (١). وعين الفونسو الأول أخاه فرويلا Fruela حاكماً على مقاطعة كانتبريا ؛ وهاجم فرويلا بعض الأراضي الإسلامية وخربها . وكان المسلمون في هذا الوقت منشغلين بالحرب الداخلية ، كما كان يوسف بن عبد الرحمن الفيهري أمير الأندلس مشغولا بقمع ثورة في الشمال ، مما دفع ألفونسو إلى انتهاز هذه الفرصة لغزو مدينة لك Dugo في أقصى الشمال الغربي للحدود الأندلسية . وفي ١٣٧ / ٧٥٤ وبينما كان أمير الأندلس يتجهز لإنجاد المدينة ، سمع بوصول عبد الرحمن الداخل الأندلس ، فذهب لحربه . (٢)

لقد عمل كل من ألفونسو وأخوه فرويلا جهده لتوسيع المملكة المسيحية . وحينما توفي فرويلا قام ألفونسو بحكم المملكة كلها ، فوسع حدودها بإضافة أقسام إقتطعها من الأراضي الإسلامية (٣) . ولكنه توفي بعد أخيه بمدة قصيرة في ١٤٠ / ٧٥٧ . وكان وريث الفونسو ابنه فرويلا الأول الذي استولى على عدة مناطق إسلامية مثل شقتُوبية Segovia وآسِلَمَنْقَة Salamanca و سَمُورة Zamora و شَلَمَنْقَة Salamanca و فَرها . (٤)

۱ ــ أخبار مجم*وعة ، ص* ۲۲ .

٧ ــ عينان ، دولة الإسلام في الأندلس ، ١ / ٢١١ .

Levi - Provençal, ibid., IV, p. 43. - "

٤ - عينان ، نفس المصدر ، ١ / ٢١٢ .

وقامت معارك بن عبد الرحمن الداخـــل وفرويلا ، كانت الحرب بينهما سجالا والحدود بنن مد وجزر. وكان فرويلا مَلكاً طاغياً مما أدى إلى اندلاع عدة ثورات داخلية ضده في أماكن متعددة ، الأمر الذي أعطى المسلمين فرصة لاسترداد ما خسروه . واغتيل فرويلا في ثورة جديدة في ١٥٩ / ٧٧٥ (١). وكـــان ابنُه ألفونس طفـــلاً فقُسّمت المملكة إلى قسمين: القسم الشرقي، نافار أو نَبَارَة، حَكَمه أوريليو Aurelio ابنُ فرويلا أخــو الفونسو الأوليّ، وحكم سيلو أو شيلون Silo زوج أدوزنــــدا Adosinda ابنة أَلْفُونسو الأول ، القسمَ الغربي (غاليسية Galicia ) ، وكان الحاكمان على علاقات طيبة . توفي أوريليو في ١٦٥ / ٧٨١ ، فا نتَخَب البَشْكُنْس سيلو بدله ، لأن ابن فرويلا الأول لم يكن قد بلغ بعد سن الرشد ، وهكذا مرة أخرى توحدت اسبانيا المسيحية . لكن سيلو توفي في ١٦٨ / ٧٨٤ من غير أن يترك عَقباً (٢) ؛ فُعن ألفونسو بن فرويلا الأول وريثاً له تحت وصاية زوجة سيلو آلأمىرة أدوزندا ؛ فاستاء لهذا قسم كبير من الشعب ورفضوا الاعتراف به . فقامت ثورة قوية بقياًدة مورقاط Mauregato الذي استقل في القسم الغربي من غاليسية، واتخذ برافيا Pravia عاصمة له، بينما التجأ ألفونسو إلى ألبَة Alava عند أخواله البَشْكُنْس . خاف مؤيدوا

١ ـ عنان ، دولة الإسلام في الأندلس ، ١ / ٢١٤ .

٢ - عنان ، نفس المصدر ، ١ / ٢١٤ .

الفونسو من مورقاط ، الذي ثبّت مركزه بمعاهدة مع المسلمين ، فارتبطوا بمعاهدة مع الفرنج . ومات مورقاط في ١٧٣ / ٧٨٩ المندلس (١٧٢ – ١٨٠ / ٧٨٨ – ٧٩٦) .

خاف النبلاء الذين ساندوا مورقاط من انتقام الفونسو المانتخبوا برمند Vermudo بن الفونسو الأول ، الذي رضي ذلك دون رغبة ، إذ كان يفضل حياة الترهب في الدير . فعقد معاهدة سلم مع ألفونسو وعينه قائد الجيش خوفاً من الأمير هشام الأول الذي كان يتهيأ لمهاجمة الشمال . وبعد ثلاث سنوات تنازل لألفونسو ليعود إلى ديره ، فتولى الفونسو الخاني في ١٧٥/ ٧٩١ الذي الفونسو الثاني في ١٧٥/ ٧٩١ الذي لقب بالعفيف el Casto ، وقد دام حكمه واحداً وخمسين سنة لحس بالعفيف (١٨٠ - ٢٠٠ / ٢٩٨ ) وعبد الرحمن والحكم الأول (١٨٠ - ٢٠٠ / ٢٩٦ )

وحصلت عدة معارك بين الفونسو الثاني وبين المسلمين من أهمها معركة في غاليسية في ١٧٩ / ٧٩٥ والتي انهزم لهها . وفي ١٩٣ / ٨١٠ قاد جيشاً لمهاجمة الأراضي الإسلامية لموصل حــــــــــى قَـلَـمَـرْيـَة Coimbra وليشبونـــــــــــــــــــى قَـلَـمَـرْيــة

Urbel, Espana Cristiana, VI, p. 46. - \

الحكم الأول هذا الهجوم ووصل حتى غاليسية . كما وجه عبد الرحمن الثاني جيشاً بقيادة وزيره عبد الكريم بن عبد الواحد ابن مغيث في ٢٠٨ / ٨٢٣ (١١) ضد ألبّتة والقيلاع (٢) . فاضطرهم ، كضمان لمعاهدة السلام ، إلى دفع جزية وإطلاق سراح الأسرى المسلمين لديهم وعلى ألا يهاجموا الأراضي الأندلسية .

ولما توفي الفونسو الثاني خلفه ابنه راميرو الأول ( ٢٢٧ – ٨٤٢ / ٢٣٦ من الثورات التي قامت ضده . ولعدة سنوات لم يقم بهجوم على الأراضي الإسلامية ، حيث كان الطرفان منشغلين أيضاً برد هجومات النورمانديين ، الذين يسميهم المؤرخون الأندلسيون (المجوس أو الأرد مانييون »، الذين هاجموا السواحل الاسبانية في ٢٢٩ / ٢٩٨ (٣) . وبعد وفاة راميرو الأول Ramiro I خلفه ابنه اردونيو الأول انشغال الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط ( ٨٦٨ – ٢٧٣ / ٢٥٨ الاسبانية في ٨٤٠ م ٢٣٨ ) . فاستغل انشغال الأمير المعض الثوار الأندلسيين ، فهاجم الأندلس ، ولكن الأمير استطاع رد ، في عدة معارك . وبعد وفاته خلقة

١ – عنان ، دولة الإسلام ، ١ / ٢٥٢ – ٣ .

٢ – وفي اللاتينية : Alava et Castella Vetula . و Castella مذه في الإسبانية الآن : Castella الإسبانية الآن : Castilla la Vieja أي قشتالة القديمة . راجع : عنان ،
 دولة الإسلام ، ١ / ٢١٣ حاشية ٢ .

٣ - ابن عذاري ، البيان المغرب ، ٢ / ٨٧ .

ابنُه الفونسو الثالث ( ۲۰۲ – ۲۹۷ / ۲۸۳ – ۹۱۰ ) الذي عاصر ثلاثة أمراء : محمد وابنيه المنذر (۲۷۳ – ۲۷۰ / ۸۸۸ – ۸۸۸ ) .

واجه الفونسو الثالث عدة ثورات ومؤامرات عاثلية ولكنه نجح في قمعها جميعاً ، عدا تلك التي كانت بقيادة برمند ، الذي استطاع أن يستقل بحكم استورقة لعدة سنوات . كان الفونسو متديناً وعلى صلة دائمة بالسلطة البابوية ، يستشرها في أمور كثيرة . فكان مهتماً بالأمور الدينية ورجالها ، ينفق عليهم بسخاء مما دعاه إلى فرض ضرائب على الطبقة العامة من الشعب ، والتي استاءت من ذلك ، الأمر الذي أدى بها إلى خلعه بمؤامرة عائلية لصالح ابنه الأكبر غرسيه Garcia ( ۲۹۷ – ۹۱۰ / ۳۰۱ – ۹۱۶ ) . وعن الفونسو أبناءه : أردونيو Ordono ليحكم غاليسية Galicia وفرويلا ليحكم أستُرياس Asturias (١١). ثم نقل غرسية عاصمته من أوفيد Oviedo في استرياس إلى مدينة ليون Leon. أما الفونسو الثالث، أوالكبر el Magno كما تسميه بعض الروايات المسيحية ، فقد توفي في نفس تلك السنة التي خُلُــع فيها . ومن هذا التاريخ أيضاً ، أطلق على المملكة المسيحية اسم ، مملكة ليون » بدلا من مملكة غاليسية وأُسْتُرياس .

لا يعني ذلك أن جميع إسبانيا المسيحية أصبحت مملكة موحدة

١ - عينان ، دولة الإسلام ، ٢ / ٣٦٣ .

خاضعة لسلطة مملكة ليون كحكومة مركزية واحدة ، بل يعني أن مملكة ليون أصبحت أقرى وأوسع مملكة في إسبانيا المسيحية . وهي مملكة ليون التي تكونت من اتحاد غاليسية واسترياس واتخذت ليون عاصمة لها ، بفضل توسطها . فكانت هناك إمارات مستقلة ، وفي أحيان كثيرة كان بعض الأمراء وأصحاب البيوتات يستقلون في أماكنهم .

والممالك التي كانت تقوم إلى جانب مملكة ليون ، مملكتان . وعلاقاتهما مع ليون وفيما بينها ، بين حرب وخصومة تصل حد الاستعانة بالمسلمين ضد بعضهم ، إلى سلم وصفاء قد يودي إلى تعاونهم واتحادهم ضد المسلمين . وهاتان المملكتان هما قشتالة Castilla ونبرة أو نبارة Parcelona . وبالإضافة إلى هاتين المملكتين كانت تقوم إمارة برشلونه تطلونيا Cataluna السي كونت مع غيرها من بعد إمارة قطلونيا Cataluna التي دُبجت في مملكة أراغون Aragonسنة ٥٣٧ مسه إلى الحكم أخوه وبعد وفاة غرشية Garcia جاء إلى الحكم أخوه

ا — افتتحها المسلمون في ٩٦ — ٧١٤ / ٧١٤ - ٨١٦ ، ثم افتتحها لويس Louis بن شارلمان Charlemagne في ١٨٠١ / ١٨٥ ، وأصبحت مستقلة في ٧٧٥ / ٨٠٨ . وكان امراؤها المستقلون على علاقات طيبة مع سلطة قرطبة وربما خضعوا لها ولو في الظاهر . انظر : شكيب أرسلان ، الحلل السندسية ، ٢ / ٢١١ ، ٢٧٦ ؛ ابن خلدون ، العبر ، ٤ / ٢ / ٢٩٣ .

٢ ــ عنان ، دولة الإسلام ، ١ / ٢٣٢ ، ٢ / ٤٩١ .

أردونيو الثاني Ordono II ( ٣١٢ – ٣١٢ / ٩٧٤ – ٩٧٤ ) . بلغت ليون في عهده درجة من القوة أهَّلَـتُـها لمصارعة المملكة الإسلامية . فقد استطاع الأخبر أن محرز أيام عبد الرحمن الثالث (٣٠٠– ٩٦١/٣٥ - ٩٦١) نصراً على المسلمين في موقعة كشنت اشتیبن San Esteban فی ۳۰۰ (۱۱). وَخلَفَ فرویلا الثاني أخاء أردونيو الثاني بعد وفاته ولكنه توفي هو أيضاً بعد عام واحد . وقام على العرش نزاع بن شَـانْجُـهُ • Sancho والفونسو ولديُّ أردونيو الثاني . وانتهى الصراع ــ بعد محاولات عدة من الطرفين وأعوام من الحرب الأهلية ــ بفوز الفونسو بمعاونة صهره شانجه ملك نَبَارَة ،وحَكَم ليون باسم الفونسو الرابع . وفي ٣١٧ / ٩٢٩ توفي أخـــوه شانجه . **وني ۳۱۹ / ۹۳۱ أو قبلها ، توفيت زوجته ال**تي حزن حزناً عميقاً لفقدها ، فتنازل لأخيه رامرو (ردمر) الثاني ليترهب في Sahagun ولكنه ندم على تنازله ، فيما بعد . وانتهت محاولاته لاسترداد العرش بسمل عينيه من قبل أخيه رامبرو الثاني Ramiro II . وكان هذا قوياً شجاعاً قارع المسلمين بكل الوسائل . وكانت أعنف صور هذا الصراع بينه وبن الناصر في معركة الخندق Alhandega في ٣٢٧ ٩٣٩ الَّتي دارت على المسلمين . وتوفي راميرو الثاني في ٣٣٩/

اً ـ ويسمى الحصن الذي كان أردونيو الثاني فيه « قاشتُرُ مُورُش Castro Moros » . انظر : ابن عذاري ، البيان المغرب ، / ١٧٠ ـ ١ .

٩٥٠ . فقامت الحرب الأهلية بين ولديه : اردونيو ، أكبر هما وشانجه الذي اعتمد على عون أُخُواله النافاريين ــ البَـشُكُنْسُ ــ وجدته الملكة طُوطَه ( Toda ( Tota وملك قشتالة فرّان عنصالص Fernan Gonzalez . ورغمم ذلك فقد انتصر اردونيو الثالث الذي توفي في ٣٤٤ / ٩٥٥ . وخلفه أخوه شانجه الأول « السمىن el Gordo » ( ٣٤٤ – ٣٥٤ / ٩٥٥ ـــ ٩٦٥ ) الذّي ثار أشراف ليون ضده ونزعوه من العرش 'مُعْتَجَّن بهزيمته في بعض معاركه آمع المسلمين وببدانته التي تمنعه من ركوب الحيل . فالتجأ إلى جَدَّتُه طُوطَة في بنبلونـــة Pamplona .واختـــار أشراف ليـــون بدله أردونيو الرابع المعروف بالردىء el Malo ، وهو ابن الفونس الرابع وعم شانجه الأول . ولكن الأخبر استطاع استعادة عرشه بمساعدة الناصر الذي أرسل له حُسْداي بن شبروط اليهودي ، لعلاجه من بدانته ، كما أعانه عسكرياً لهذا الغرض . ففر أردونيو الرابع إلى برُغش Burgos ، وتوفي الناصر بعد ذلك بقليل . وكم حاول أردونيو الرابع استعادة عرشه واستعان بالحكم الثاني « المستنصر بالله » (٣٥٠ ـــ ٣٦٦ / ٩٦١ – ٩٧٦ ) لكنه توفي قبل تحقيق هذه الأمنية ، مما أراح شانجه الأول منه . واستطاع هذا أن يشن حملات عدة ضد المسلمين ؟ كما فعل ذلك من جانبه فرّان غنصالص الذي استقل بإمارة قشتالة . واستمر شانجه الأول محكم مملكة ليون في جو مملوء بالثورات حتى اغتيل مسموماً في ٣٥٥ / ٩٦٦. فَحَكَفَ شَانجُهُ ۚ ابنُه رامرو الثالث ( ٣٥٥ ـ ٣٧٥ / ٩٦٦ ــ ٩٨٥ ) الذي كان طفلاً في الخامسة من عمره ، فحكم تحت وصاية عمته الراهبة إلبرة Elvira ؛ مما جعل أشراف ليون يقومون بعدة ثورات . وكانت الأحوال الداخلية في إسبانيا المسيحية عامة غير مستقرة ، مما حدا بملوكهم إلى تحسين علاقاتهم مع قرطبة . لكن راميرو الثالث ، بمعاونة خالب الناصري ، قام بحربه ضد المنصور بن أبي عامر (٣٦٦ – ٣٦٢ / ٩٧٦ – ١٠٠٢ ) الذي واجه قوات الشمال المتحدة وهزمها في موقعة شَـنـْت مَـنْكُـش Simancas في ٩٨١/٣٧١ . واعتقد َ أشراف ليون أن رامبرو الثالث لم يعد ُ صالحاً للحكم فقرروا خلعه وتولية ابن عمّه برمود ُه Vermudo ( ۱۹۹۹ – ۹۸۲ / ۳۸۹ – ۳۷۲ ) کن راميروا لم ييأس فشن حرباً ضد أبن عمه وحاول الاستعانة بالمنصور ولكنه توفي . انفرد برمودُه الثاني بالحكم ، وكانت ملاقته مع المسلمين بين السلم والحرب حتى توفي فتُخَلَّفه ابنُّه الغونسو ألحامس الذي وُضِيع تحت وصاية أحد أعيان ليون . Menendo Gonzalez

بعد الانتهاء من الحديث عن مملكة ليون حتى هذه المرحلة ، المعود إلى مملكتي قَشْتالة Castilla ونبارة Navarre. المشتالة تقع بين مملكة ليون في القسم الشمالي الغربي من الجزيرة الإببرية وبين مملكة نبارة . وكان محكمها زعيم محلي مقره في أبر من غش Burgos خاضع لملك ليون . واستطاعت

أن تحصل على استقلالها في منتصف القرن الرابع الهجري | العاشر الميلادي ، على يد بطلها Fernan Gonzalez (١٠٠٠). وكان قوياً ضد خصومه ملوك ليون تملأه فكرة تحرير قشتالة من سيطرتهم (٢٠) ، فأعلن الحرب على راميرو الثاني ، ملك ليون وولده اردونيو الثالث من بعده . وتما كان قوياً ضد خصومه ملوك ليون كان عنيداً في حربه ضد المسلمين فلم خصومه ملوك ليون كان عنيداً في حربه ضد المسلمين فلم الفهم قط (٣٠)، وتوفي في ٩٧٠ / ٣٥٩ بعد أن حكم ٣٩ سنة . وخلفه ابنه غرسيه Sancho Garcia الذي توفي في ٩٩٥ / ٣٨٩

أما مملكة نبارة ففي بلاد البك كنس Pyrenees الغرب . جنوب جبال البر تات Pyrenees وإلى جهة الغرب . وقد كانت في مبدأ أمرها تحت سلطة بعض النبلاء التابعين للفرنج أو لحكام مسن كانتبرية Cantabria أو أمراء مسن أسترياس Asturias . وقد اتخذوا بنبلوند الحصينة قاعدة لهم والتي كانت قبلا هدفاً للغزوات الفرنجية والإسلامية . وفشل أمراء غاليسية في ضمها إلى المملكة النصرانية . وفي نهاية القرن الثاني المجري / الثامن الميلادي بدأت محاولات الاستقلال . ومن الأمراء المستقلين شانجه

١ - ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ص ٣٢٨ .

Lafuente, Historia General de Espana, III, p. 435.

٣ - عينان، دولة الإسلام ، ٢ / ١٤٥ .

زماء البَشْكُنْس وهوغرسيه ابنو َنقُهُ ما الذي انتزع الإمارة منه أحد وماء البَشْكُنْس وهوغرسيه ابنو نقه وكان غرسية على صلة ببني قسيي المُولَدين الذين كانوا أحياناً يشقون عصا الطاعة على السلطة الإسلامية أو يخضعون لها إسميناً . ولقد حارب أحد زعمائهم وهو موسى بن موسى ابن فرتون بن قسي إلى جانب غرسيه ضد أردونيو الأول في معركة البَلْدة Albelda في ١٩٦٨ / ١٩٨١ حيث قُتيل فرسيه وتُوفي موسى فيما بعد متأثراً بجراحه (٢١).

خلق غرسية ابنه فرتون Fortun Garcés الملقب بالأنقر ، الذي قضى حوالي ٢٠ سنة أسيراً في قرطبة (٣). ولكنه عُزل عن الحكم في ٢٩٣ / ١٠٥ واحتل مكانه شانجه فرسيه الأول Sancho Garcia. وهو أول من تلقب ملكاً من أمراء نَبارة ويعتبر المؤسس الحقيقي لهذه المملكة (٤). خاض مع المسلمين ومع بني قسيي – الذين تغيرت علاقته معهم – معارك عدة وتوفي في ٣١٤ / ٣١٤. خلفه ابنه الطفل فرسيه شانجه الأول Garcia Sanchez I فحكم أولا تحت وصاية عمه خمينو Jimeno Garcés أمه الملكة طُوطة Toda

۱ ــ ابن حزم ، جمهرة أنساب العرب ، ص ٤٦٧ ــ ٨ .

٢ - عنان ، دولة الإسلام ، ١ / ٢٩٤؛ ابن عيداري ، البيان المغرب ، ٢٩٤ . ٢ / ٩٧ .

٣ ـ ابن عذاري ، ٢ / ٩٧ .

٤ - عنان، دولة الإسلام ، ٢ / ٣٦٦ .

التي بقيت تحكم باسمه حتى بعد بلوغه ونضجه إلى وفاتها في ١٩٦٩ . وكان لها دور في تاريخ نَبَارَة وعَلاقاتها مع الدولة الإسلامية . واستمر غرسيه في الحكم حتى وفاته Sancho Garcés II . وحلفه ابنه شانجه الثاني ٩٧٠ / ٩٧٩ وخلفه ابنه شانجه الثاني المحتها وزادت قوتها وتكررت عاراتها على الأراضي الإسلامية . وتوفي شانجه هذا في ٩٨٥ / Garcia Sanchez III . Garcia Sanchez

\* \* \*

العرض السابق لدول اسبانيا المسيحية، خلال الفترة الأموية، يعطينا فكرة ولو موجزة عن كيفية وظروف نشأتها وحكامها – أمراء وملوكا – وعلاقات بعضها ببعض، ويعيننا في الفهم حين الحديث عن عكاقتها مع « الأندلس ». فكانت في هذه الفترة ثلاث ممالك ، بالإضافة الى إمارة برشلونة . أقواها وأكبرها مملكة ليون والعاصمة مدينة ليون، ثم مملكة نبارة وعاصمتها بُرْ عُش .

لم تكن أحوال هذه الممالك مستقرة دائماً ، فكثيراً ماكانت تقوم الخصومات على السلطة في الدولة ذاتها ، سواء بين أفراد العائلة المالكة أو ثورات الأشراف ومحاولات استقلالهم في مقاطعاتهم أو بتأييدهم لملك ضد آخر من عائلته . فكانت أحياناً تقوم دولة داخل الدولة ، على عكس التنظيم السياسي للأندلس الذي حرص على سلامة السلطة المركزية . أوكان الأشراف ينتقلون أحياناً من دولة مسيحية إلى أخرى إذا لم

يعجبهم الوضع . وربما انتقلوا إلى الأراضي الإسلامية لينضووا تحت لوائها ويحاربون في صفها . وكانت علاقات هذه الدول ببعضها تتراوح بين السلم والحرب حسب مصالحها وهمة حكامها أو مطامعهم. ولم تكن دائماً دوافع السلم أو التقارب موضوعية ، بل أحياناً نفعية أو لمواجهة الدولة الإسلامية . وكان للسبب الأخير تأثير كبير على تاريخ هذه الممالك ، وكثيراً ماكان دافعاً للتجمع في مناسبات عدة ، حتى أن حُبة أشراف ليون في تبرير خلعهم شانجه الأول (السمين) هي هزيمته أمام المسلمين في بعض المعارك .

وما دامت العكلاقات على هذا النحو (ولو أحياناً) فإن بعض الأمراء المسيحين الذين كانوا يريدون الاستقلال عن السلطة المركزية يطلبون العون من المسلمين مثل برموده (برمنده Vermudo) أخي الفونس الثالث Alfonso III عادي استقل بحكم أستورقه Astorga بمعاونة المسلمين (۱). كما أن سوء الأحوال الداخلية في مملكة ما كثيراً ما كانت تفرض على حكامها المهادنة والسلم مع المسلمين، كما حدث بين الفونسو الثالث والأمير محمد . وإذا ما شعروا أحياناً بالقوة أو بضعف المسلمين لا يترددون بنقض عهودهم كما فعل شانجه الأول المسلمين لا يترددون بنقض عهودهم كما فعل شانجه الأول ملك ليون أيام الناصر، أو بغزو الأراضي الإسلامية كما فعل فعل شانجو الأول Garcia Sanchez I ملك نبارة . كما

Aschbach, Geschichte der Omajaden in Spanien, I, p. 301. - \

إن الحصومات التي كانت بين هذه الممالك دفعتهم إلى طلب الصلح وعقد المعاهدات مع المسلمين لتأمين جانبهم والانصراف إلى شووتهم أو مقارعة خصومهم . ولم يكن للمصاهرات الملوكية بين حكام هذه الدول إلا قليل الأثر في استمرار السلم بينها .

وإن بعض الوفود السفارية الذاهبة من اسبانيا الشمالية الى قرطبة ، ذهبت لطلب التأييد المادي والعسكري ضد الطرف الآخر، كوفادة ملكة نَبَارَة طُوطَة، مع شانجه الأول (السمين) ملك ليون المخلوع، الى بلاط الناصر.

فدوافع إنشاء علاقات ودية مع المسلمين من جانب هذه الدول لم تكن دائماً موضوعية، بل ـ في أغلب أحيانها ـ تبعاً لحاجتها لهذا السلم وظروفها الداخلية وعلاقتها مع بعضها، ولذلك كانت تنقض في أحيان كثيرة.



## القسم الثاني

العكاقات الدبلوماسية بين الأندلس ودول إسبانيا الشمالية خلال الفترة الأمويــة

كم كنا نأمل أن تتعايش الديانتان — الإسلامية والمسيحية — جنباً إلى جنب في شبه الجزيرة الإيبرية ، خاصة وقد ظهرت بعض البوادر التي لوا ستمرت في النمو، بتعاون الطرفين، لكئنا نشاهد المسجد يقف إلى جانب الكنيسة حتى الآن في اسبانيا والبرتغال ، ولحقنت بذلك كثير من الدماء التي أسيلت . ومما لا شك فيه أن اتحاد الامكانيات والتعاون الفكري وتزاوج القابليات خير وأنفع للانسان وحضارته من نيران العداوات والحروب ، كل ذلك على الرغم من التسامح الرائع الذي عامل والمسلمون غيرهم .

فمشلا لـو أن ألفونسو الشالث Alfon: ملك ملك المترياس Asturias وغاليسية Glaicia ، الذي تنازل

عن عرشه ومات في ۲۹۷/ ۹۱۰ والذي طالما تغنى بفضائله وأمجاده الاسبان ، لو أنه تعامل مع المسلمين بنفس الروح التي عهد بها بتربية ابنه إلى بعض المربن القرطبين (١)، لكان قد وضع لإسبانيا الشمالية أحد حجراتالأساس في هذا السبيل. وبجب ألا ننسى تلك المحاولة العملية التي لوطُبقت بنجاح عَلَى نطاق أوسع لأسهمت كثيراً في توطيد التعايش المطلوب وتأسيس سلم دائم بنن الجانبن . تلك كانت محاولة مورقاط Mauregato حاكم جليقية الغربية ، بتشجيع المسيحيات بمالتزوج من المسلمين ، مما أزعج القساوسة الذين اعتقدوا أن تلك المحاولة ستُنْهي العداوة بن المسلمين والمسيحيين (٢). ووَضْعُ مورقاط في ارتباطه وصداقته مع المسلمين ، ساعد هوُلاء وبعض المتعصبين من أتباعهم في إثارة الشعب ضده ٣٠). ولسوء الحظ ان سياسة التعصب التي أدت إلى الحرب ، نجحت على حساب السلم والصداقة . ورغم اعتراف المؤرخ الاسباني Lafuente بأن كثيراً من تصرفات Lafuente أمر قشتالة بعيدة عن القانون الأخلاقي ، ﴿ فَهُــو

Aschbach, Geschichte, I, p. 352; Reinaud, Muslim - 1 Colonies, p. 238.

٢ ــ الرغبة في استمرار العداوة بين المسلمين والمسيحيين ، لو أتت من عامة الناس الجهلاء ، لما استغربنا ولكن الغريب أن يكون ذلك بتأثير وتحريض رجال الكنيسة الذين يجب أن يدعوا الى الحب والصداقة مسع الحميسع .

٣ ـ عنان، دولة الإسلام ، ١ / ٢١٦ .

يَعتبر رفض هذا الأمير مصادقة المسلمين، أعداء دينه ووطنه ، من أعظم مفاخره (١٠) .

وحتى المستعربين ، الذين سكنوا مع المسلمين ، في الأندلس ، وخالطوهم وعاشوا معهم بحرية ، وجدوا من بين المتعصبين من انتقدهم ، لرضاهم واستسلامهم للعادات الإسلامية وعلى استعمالهم اللغة العربية . وذلك واضح في الوثيقة الهامة « Indiculus Luminosus » السي كتبت سنة ، ٢٤ / ٨٥٤ بواسطة مؤلف قرطبي معاصر المجريات الأمور هور الفارو القرطبي متها في حركة (الاستشهاد » ولقد وصلت موجه التعصب هذه إلى قمتها في حركة (الاستشهاد » الني بدأها بعض المستعربين النصارى أيام عبد الرحمن الأوسط في منتصف القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي (۳).

١ ــ عينان ، **دولة الإسلام** ، ٢ / ٤٤٥ .

Simonet, Historia de los Mozarabes de Espana, - Y pp. 461 - 467; Lane - poole, The Moors in Spain, p. 90.

المرجمة العربية: العرب في اسبانيا، ص٧٧، ويسميه انتحارا. كان على والترجمة العربية: العرب في اسبانيا، ص٧٧، ويسميه انتحارا. كان على شم رأس هذه الحركة راهب إسمه Eulogius وقد حث أتباعه على شم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولعن الإسلام علناً. لقد استغل هؤلاء الحرية الدينية التي كانوا يتمتعون بها ، فذهبوا الى المساجد أوقات الصلوات لإسماع المسلمين هذه الشتائم (Imamuddin, A Political History of Muslim) Spain, p. 68.).

كان ذلك على الرغم من ان المسلمين اتبعوا سياسة التسامح الديني منذ بداية الفتح (١)، وبأوسع معانيها، والتي كانت واضحة جداً ومتمثلة في مختلف المظاهر الحياتية ، كما سبيتين فيما بعد . وأكثر من ذلك ، فإن غير المسلمين ، مسيحيين أو يهود ، حصلو على الحرية التامة في عقيدتهم والقيام بشعائر دينهم كيفما عجبون ؛ كما استعمل الحكام الأندلسيون المستعربين في أعلى المناصب الإدارية وأكبرها مسؤولية ، حتى في الجيش ، معتبرين القابليات . فر قومس بن أنتنيان » Gomez معتبرين القابليات . فر قومس بن أنتنيان » Gomez الأمير عبد الرحمن الأوسط وابنه محمد الأول وكان ممثل عبد الرحمن في مؤتمر الرهبان الذي ناقش حركة الاستشهاد هذه (٢) . الرحمن في مؤتمر الرهبان الذي ناقش حركة الاستشهاد هذه (٢) . كما أن عدداً منهم شغل مناصب في قصر الأمير وبكلاطه ، بالإضافة إلى أولئك الذين بلغوا مناصب عليا .

وكانت هنالك بادرة طيبة أخرى من بوادر السلم ، تلك

فطلب اليهم القاضي التراجع عما قالوا فرفضوا وأعدم بعضهم. فدعا الأمير عبد الرحمن الاوسط النُقسس الى عقد موتمر لمعالجة الموضوع ، فاصدروا معارضتهم لهذه الأفعال .

Altamira, Historia de Espana y de la Civilizacion - \
Espanola, I, pp. 229 - 230; Reinaud, Muslim Colonies, pp. 87, 110, 209, 213.

٢ ــ ورد اسمه في قضاة قرطبة للخُشني ، ص١١٠ ــ ١١٣ . ولا يَعتبر البعضُ أن كل هذا سليماً. انظر ابن القُوطية ، تاريخ افتتاح الأندلس، ص١٠٢

هي تشجيع التزاوج بين المسلمين والمسيحيين ليس فقط من المستعربات المسيحيات في الأندلس ؛ بل ومن اسبانيا الشمالية نفسها . و كما كان هذا التزاوج مألوفاً بين عامة الناس ، كان كلك بين حكام الأندلس . فكان الحليفة عبد الرحمن الثالث « الناصر لدين الله » حفيد أميرة نافارية . إذ أن جد الناصر ، الأمير عبد الله بن محمد الأول بن عبد الرحمن الأوسط ، تزوج من ونقا (Onneca) البَشْكُنْسية ، بنت فرتون من ونقا (Garcia البَشْكُنْسية ، بنت فرتون بر « الأنْقر » (۱۱) . و المصادر العربية بر « دُر » (۱۲) ، و المحمد (۱۳ محمد (۱۳ من غرس) ، أبي عبد الرحمن الناصر . كما كانت أم

٣ - محمد هذا، هو أبو عبد الرحمن الناصر، وابن الأمير عبد الله، لحكل قبل أن يتولى حكماً) سنة ٧٧٧ / ٨٩١ وله من العمر ٧٧ سنة، في الوقت الذي كان عمر ابنه عبد الرحمن الناصر ثلاثة أسابيع. فكان الأمير عبدالله مولها ومهتما جدا بهذا الحفيد فأسكنه قصره، وكان يرعاه ويشرف على تربيته، ثم جعله كاتبا له ثم وريث عرشه.

البشكنسي، Iniga قبل ذلك زوجة ً ال Aznar Sanchez البشكنسي، فلما ترملت تزوجت بالأمير عبدالله . ويظهر من أحد النصوص اللاتينية إن Iniga هذه هي أم طوطة Toda ، ملكة نبارة ، التي تكون بناء على فلك عمة الناصر . انظر :

Oliver y Hurtado, Discursos leidos ante la Real Academia de la Historia de Madrid, No. 2, vol III, p. 107.

٧ ــ ابن عِـذاري ، البيان المغرب، ٢ / ١٥١ .

الناصر من شمال إسبانيا ، ومن البَشْكُنْس أيضاً ، واسمها في المصادر الإسلامية مُزْنَة (١) . وأخيراً وليس آخراً فإن الحليفة الحكم المستنصر تزوج بِبَشْكُنْسية اسمها صُبْح، وهي أم هشام اللويد الذي ورث أباه الحَكَم (٢) .

\* \* \*

كان المسلمون يرغبون في السلم والمحافظة عليه ، وقلما ينقضون عهودهم، حتى في حالات تفوقهم العسكري، وكثيرة هي. وبعد مجيء عبد الرحمن الداخل ، لم يبدأوا بعدوان ، وكانت أغلب حروبهم في هذه الفترة دفاعية أو رداً لهجوم . كما أن بقاء مسلمين في الأراضي المسيحية يوحي برغبة التعايش .

فكل هذه البوادر لو وَجدت الاستجابة لكان بالإمكان أن يتم التعايش بين دولتين مختلفتين ديناً وبين دينين في دولة واحدة ، كما عاش المسيحيون في الدولة الإسلامية .

بعد نجاة عبد الرحمن بن معاوية (٣) من المذبحة العامة التي

١ – لعلهن أسلمن قبل أو بعد الزواج .

٢ – راجع: أندلسيات (المجموعة الاولى) ، ص ٧٨.

٣ - هو حفيد هشام بن عبد الملك الخليفة العاشر للدولة الأموية في الشام، ويلقب بالداخل، لأنه اول من دخل الأندلس من بني أمية وحكمها. وسماه أبو جعفر المنصور العباسي و صقر قريش، . كما سمتي و امير ، حتى اتى الناصر فأعلن الخلافة . انظر : المقري ، نفح الطيب ( طبعة القاهرة) ، ١ / ٣٠٩ . ويعرف أيضاً بعبد الرحمن الاول لأنه أول أمراء أندلسيين ثلاثة يحملون هذا الإسم، هم : هو (الداخل) وعبد الرحمن الثاني ( الأوسط ) وعبد الرحمن الثالث و الناصر لدين الله » .

أشهرها العباسيون ضد الأمويين ، بعد زوال دولتهم في الشام في ١٣٧ / ٧٥٠ ، وهروبه عن طريق شمال افريقية ، رسى مركبه بالأندلس على ساحل مقاطعة إلبيرة Elvira في غغرة ربيع الأول ١٣٨ / ٧٥٥. ثم بغر المنكب Almunecar في غرة ربيع الأول ١٣٨ / ٧٥٥. ثم بدأ نشاطه لتأسيس دولة في شبه الجزيرة الإيبيرية . تلك المهمة كلفته جهداً ووقتاً كبيرين ، حيث لم تكن الأحوال مستقرة وطلاب السلطة المنافسون عنيدون أقوياء . وبحزمه ودهائه استطاع تحقيق ذلك ؛ واتخذ من قرطبة عاصمة له . ومن ناحية أخرى فإن الدولة المسيحية في الشمال كانت في طور التكوين أوتود التوسع على حساب الأراضي الإسلامية ، فكان عليه أن يقوم بردها .

. .

لم تقم علاقات دبلوماسية هامة في أيام الداخل ، وبعده بفترة ، مع اسبانيا الشمالية التي لم تكن قد ظهرت إلى الوجود بشكل واضح . وكان عبد الرحمن الداخل يرحب بكل سلم ومهادنة ، وتلك كانت السياسة الإسلامية في الأندلس ، خاصة وقد كان يكرس جهوده ، كموسس دولة ، لقمع الثائرين وإقرار الأحوال .

ففي صفر ١٤٢ / حزيران (يونيو) ٧٥٩ ، يُبِسُرَم في قُرُطبة عقد أمان وسلام بين الداخل وبين مسيحيي الشمال، وهذا هو نـَص العقد :

« بسم الله الرحمن الرحيم . كتابُ أمان ِ الملك ِ العظيم

عبد الرحمن، للبطارقة والرهبان والأعيان والنصارى والأندلسين أهل قشتناكة ومن تبعتهم من سائر البلدان . كتاب أمان وسلام ، وشهيد على نفسه أن عهده لا ينسخ ما أقاموا على تأدية عشرة آلاف أوقية من الذهب وعشرة آلاف رطل من الفضة ، وعشرة آلاف رأس من خيار الخيل ، ومثلها من البغال ، مع ألف درع وألف بيضة ، ومثلها من الرماح ، في كل عام إلى خمس سنين . كتب بمدينة قرطبة ثلاث صفر عام اثنن وأربعين وماثة » (۱).

وذلك يعني أن سفارة من الشمال حضرت إلى قرطبة لعقد هذه المعاهدة . ولكن ليس لدينا أي تفصيلات أخرى عن هذه السفارة أو المعاهدة ولا اسم الحاكم المسيحي الذي أبرِمَت معه . ومن تاريخها أنها كانت أيام فرويلا الأول التولى على بعض المناطق الإسلامية فور مجيئه إلى الحكم . (٢) المتولى على بعض المناطق الإسلامية فور مجيئه إلى الحكم . (٢) ويظهر أن هذه المعاهدة عُقدت بعد تلك الأحداث ، تطييباً لحواطر الدولة الإسلامية التي أصبحت قوية ، خاصة وأن

Casiri, Bebliotheca Arabico — Hispana Escurialensis, — 1 II, p. 104.

٢ -- ابن خلدون، العبر، ٤ / ٢ / ٢٦٥، ٣٨٦. ويذكر ذلك بعد حوادث سنة ١٤١ / ٧٥٨ دون ان يعطي تاريخا معينا ؛ ابن حيان ، نقله المقري في النفح (طبعة القاهرة) ، ١ / ٣٠٩ .

تاريخ عقدها هو نفس السنة التي قُتل فيها يوسف بن عبد الرحمن الفيهري ، والي الأندلس السابق ، وتوفي الصّميّل ابن حاثم ، في السجن . فتخلص الداخل من أكبر منافسين ، وأصبح سيد الأندلس . فجاء هو لاء الشماليون يطلبون الصلح ، خاصة إن الحالة الداخلية هناك كانت غير مستقرة ، حيث قامت عدة ثورات ، الأمر الذي دفع فرويلا إلى طلب المتاركة والسلم لينصرف إلى قمعها ، وكان نفسه قد اغتيل في أحدها فكانت هذه السفارة ضرورية لفرويلا لتحقيق تلك الأهداف ولينطمئن الداخل على البقية القليلة من الأندلسين الذين لا يزالون هناك . إذ أن وجود كلمة «الأندلسين» في عقد الأمآن هذا تدل على أنه لا تزال بقية منهم في غاليسية Galicia .

وحتى لو اعتبرنا أن هذه الأرقام المالية الواردة في المعاهدة ، مُبالَغاً فيها (١)، فإنها تضع أيدينا على أن المبلغ المدفوع كان كبيراً ؛ ولعل فيه تعويضاً عما لحق المسلمين في Galicia وغيرها . وإني وإن كنت أشارك الأستاذ عنان شكة ، لكني أخالف Urbel و Provençal و Levi - Provençal في شكهما في الوثيقة(٢)، «معاهدة الأمان» نفسها، خاصة وليس لديهما حجة حاسمة ترجح كفة إنكارها . كما لا يوجد أي داع لوضعها واختلاقها ، إضافة إلى أن منكريها لم يقدموا

١ حنان ، دولة الإسلام ، ١ / ١٩٦ حاشية رقم ١ . وهو يشك في
 الأرقام المالية أو المبلغية ، خاصة بالنسبة لموارد الدولة المسيحية الناشئة .

Urbel, Historia de Espana Cristiana, VI, pp. 36-7; -Y Levi-Provençal, Historia de Espana Musulmana, IV, 77.

دليلا يسند رأمهم . هذا مع أخنَّذنا بعن الاعتبار الظروف التي تمت فيها المعاهدة ، وساعدت على ذلك. وإن Urbel نفسه يـــذكر أن عبد الرحمن الداخل ، أيـــام فرويلا ، أصبح قوياً ، مما جعل فرويلا عاجزاً عن إتمام عمل والده . وإذا أضفنا ذلك إلى كثرة الثورات الداخلية أيامه ، والتي أودت بحياته ، الظروفَ الأخرى التي تمت فيها المعاهدة ، والتي سبق شرحها نرى أن كل هذه الظروف التي سبقت وصاحبت زمن عقدها ترجح كفة صحتها وتسند واقعيتها ووجودها . علماً أن راومها عالم ثقة ، هو ابن الخطيب(١) أو أحمد الرازي . ولا بأس من أن أذكر بأنني ذهبت إلى مكتبة الاسكوريال El Escorial واطلعت على مخطوطتي الإحاطة لابن الخطيب ، رقم : ١٦٧٣ ، ص ٢٣٩، ورقم : ١٦٧٤، ص ١٣٩ ، فلم أستطع العثور على نص هذه المعاهدة فيهما .

فهل كانت ضمن إحاطة ابن الخطيب وفُقدت منها ؟ وفي هذه الحالة محتمل أنها في مجموعة أوراق الدشت Legajos ، وهي عبارة عن متفرقات جُمعت إلى بعضها .

فهل ان الأستاذ عينان والمستشرق الفرنسي — Levi الله الاحاطة ، بأنفسهما ؟ اطلعا على هذا النص ، في الإحاطة ، بأنفسهما ؟ ذلك قليل الاحتمال ؛ حيث لم يشيرا إلى صفحة . كما أن ذلك قليل الاحتمال ؛ حيث لم يشيرا إلى صفحة . كما أن لك قليل الاحتمال ؛ حيث لم يشيرا إلى صفحة . كما أن لله تعليل الدين النص مذكور في كتاب

۱ ــ عنان ، **دولة الإسلام ، ۱ / ۱۹۲** ؛

Levi-Provençal, Historia de Espana Musumana, IV,p. 123 no.22.

مشارع الأسواق تأليف : أحمد النحاس الدمياطي ، وهذا النص موجود في طبعة النص موجود في الفصل ٣٢ ، وهو غير موجود في طبعة بولاق لهذا الكتاب ، لكنه موجود في المخطوطة التي لم يُشر إلى رقمها أو مكان وجودها (١) !؟

لعل الذَّىن ذكروا أن نص المعاهدة في **الإحاطة ق**الوا بدلك بعد اطلاعهم على فهرست الغزيريCasiri، الذي يوردها حين الحديث عن مخطوطات الإحاطة ، واقتباس نصوص منهًا ، فقرروا بناء على ذلك أن نص المعاهدة لا بد أن يكون **ل الإحاطة** . والذي فهمته أن الغزيري نقل قولاً لابن الخطيب **من عبد الرحمن الداخل؛ والغريزي بالمناسبة أورد نص المعاهدة** التي عقدها الداخل مع أهل الشمال . ولكنه ، أي الغزيري ، يقول إن هذه المعاهدة جاءت في كتاب للرازي (أحمد بن محمد ) الذي يُعرف في الغرب باسم Moro Rasis. ولقد أعطى اسم الكتاب باللاتينية هكذا « Bello Hispano » أي ﴿ معركة اسبانيا » ولعله مثلا ﴿ افتتاح الأندلس » . وهذا الكتاب—كغيره من كتب الرازي ــ ضاعت مع ما ضاع من تراثنا ، فلم تبقّ إلا أسماوُها أو بعض مقتبسات منها . فهل يكون كتاب الرازي هذا ، الذي نقل منه الغزيري المعاهدة ، هو « أخبار ملوك الأندلس وخيدمتهم وغزواتهم

Levi - Provençal, Histoire de l'Espagne Musulmane, \_\
I, p. 116-

لقد دفعت المصلحة المشتركة إلى تعاون البَشْكُنْس مع المسلمين في مهاجمة مؤخرة جيش شارلمان (٢) إمبراطور / الافرنج ، في ممر باب الشـزْرى Roncesvalles ، وهو ر يعبر جبال البُرْتات Pyreness عائداً إلى بلده ، بعد فشله في فتح سَرَ ُقسْطة Zaragoza في شمال الأندلس . وهذا تعاون عابر ؛ ولكن مهاجمة شارلمان Charlemagne لبنبلونة Pamplona وعدم زوال خوف البشكنس منه ، وروِّية نتيجة ذلك التعاون العابر ، كل ذلك أثمر استمرار العلاقات الطيبة بنن الطرفين . فإن أورالي (أوريليو ) Aurelio ابن Fruela أخو الفونسو Alfonso I ، وكان حاكم نَبَارّة Navarre رغب في التحالف مع المسلمين ، فسادت فترة سلام ، بدأت منذ وفاة Fruela I استمرت حوالي عشرين سنة ، حتى وفاة Mauregato . وكان الأخر و Silo و Aurelio ، كانوا راغبين في تكوين علاقات ودية مع المسلمين . إن ذلك أنفع وأجدى على الطرفين ، خاصة وان الأحوال الداخلية في Galicia

١ — انظر رسالة ابن حزم في النفح للمقري (طبعةالقاهرة) ، ١٦٦/٤.
 ٢ — كان شارلمان قد هاجم عاصمة البشكنس ، بنبلونة ، وخربها في ذهابه وعودته من محاصرة سرقسطة الإسلامية في ١٦١ / ٧٧٨ ، وكان معه بعض الأسرى المسلمين .

كانت مضطربة ؛ فلم تقع في هذه الفترة حروب ، ولا حتى مع Galicia . وحينما توفي Aurelio في ١٦٥ / ١٦٥ في ١٦٥ / ١٦٥ فضمت منطقته إلى Galicia تحت حكم Silo الذي عقد بدوره صلحاً مع المسلمين ، ولكنه توفي بعد ذلك بثلاث سنوات (١). ولما لم يترك Silo عقباً فقد أوصى بالمكك المال من المال العفيف Gasto وكان لا يزال طفلا الأمر الذي مكن Mauregato من الاستقلال بجليقية الغربية . وكان مورقاط قد تحالف مع المسلمين وبالغ في التودد اليهم ، مما دعا حزب Alfonso إلى التحالف حكرد فعل اليهم ، مما دعا حزب وكان مورقاط هو الذي دعا وشجع المسيحيات على التزوج من المسلمين (٢) ولكن دعوته لم تجد ترحيباً ، كما سبق بيانه .

وفي أيام هشام الأول وابنه الحكم الأول لا نشاهد علاقات ودية ذات قيمة ، غير أن هشاماً قام بغزوة إلى Galicia في ١٧٥ / ٧٩١ ، رداً على تحرشات البَثْكُنْس والجلالقة ، بتحريض من الفرنج ، على الأراضي الاسلامية ، شجعهم على ذلك انشغال قرطبة ببعض الثورات الداخلية (٣). وكان ذلك

١ = عنان ، دولة الإسلام ، ١ / ٢١٤ .

لو قدر لهذه الحطوة النجاح ربما لأدت دورها في تعميق العلائق الودية بين الطرفين ، خاصة وان هذه الدعوة متفقة مع الشريعة الإسلامية التي تبيح زواج المسلم من أهل الأديان الأخرى .

٣ - عنان ، نفس المصدر ، ١ / ٢٢٣ .

أيام Vermudo . وكان من نتائجها أن هشاماً أملى صلحاً على أهالي Galicia ، واشترط عليهم نقل التراب والأحجار من الشمال إلى قرطبة (١).

أما في أيام عبد الرحمن الثاني — الأوسط — فنرى استقراراً يسود المملكة الإسلامية وتصل إلى مكانة سامية من الهيبة والنفوذ بين الدول الأخرى وتصبح مقصداً لكثير من السفارات. فتشهد قرطبة نشاطاً دبلوماسياً ممتازاً ، فكما غدت مقصداً لكثير من السفارات الواردة اليها ، أصبحت مركزاً لتوجيه الدبلوماسية الإسلامية في الغرب (٢) . وكان نتيجة لذلك أن انعدمت ، تقريباً ، العلاقات الثانوية ، أعني علاقات الثوار الأندلسين ، مع الحارج .

وفي سنة ۲۰۸ / ۸۲۳ سَيَّر عبد الرحمن الأوسط جيشاً بقيادة وزيره عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث ، إلى Galicia رداً عـــلى هجـوم Medinaceli للثغـر الأعلى (۳) في مدينة سالم Medinaceli . وفرض على الحلالقة صلحاً كان من بنوده : إطلاق سراح جميع الأسرى

١ - ربما يكون تاريخها ١٧٧ / ٧٩٣. انظر: المقري ، النفح (طبعة القاهرة) ١ / ٣١٦؛ ابن الأثير ، البيان المغرب ، ٢ / ٣٤؛ ابن الأثير ، الكامل، ٦ / ٢٠ ؛

Murphy, The History of The Mahometan Empire in Spain, p 86.

٢ - عنان ، نفس المصدر ، ١ / ٢٧٨ .

٣ عن الثغور راجع: البكري، جغرافية الأندلس واوروبا، ص٥٠.

المسلمين ودفع مبلغ من المال وتسليم بعض الرهائن ، ضماناً لعدم اعتدائهم في المستقبل . واستمرت هذه المعاهدة ما يزيد على عشر سنوات ، واستمر السلام بن الجلالقة والمسلمين فلا نشاهد طوال هذه المدة معارك بن الطرفين . ولعل هذه المعارك التي أظهرت قوة المسلمين والمعاهدة التي تلتها أقنعت البَّشْكُنْس بالكف عن مهاجمة الأراضي الإسلامية ، ومهد لم طلب النجدة من المسلمين في ٢٠٩ / ٨٢٤ ، حن هاجم بنبلونه جيشُ لويس الأول Louis I المعروف بالتقى ، ملك الفرنج ، الذي خلف أباه شارلمان . وكان هذا الجيش بقيادة Ebles و Aznar Sanaches أمر مقاطعة Gascona . وقد وصل هـذا الجيش حتى بنبلونه لإخضاع البشكنس ، الذين استنجدو ا بالمسلمين ، فخف اليهم بنو موسى بن قَسِيي ، حكام الثغر الأعلى في تطيلة بموافقة حكومة قرطبة . وبموجب حلف دفاعي ، حارب هؤلاء إلى جانب البشكنس ضد الفرَنج وحدثت معركة قوية في ممر باب الشزرى، في نفس أو قرب مكان المعركة التي حدثت في ١٦١/ ٧٧٨ بن شارلمان وبن البشكنس والمسلمين. لقد أصيب الفرنج في هذه المعركة بهزىمة ساحقة وأسر القائدان ، ثم أطلق سراح Aznar Sanchez وأرسل Ebles إلى **لرطبة حيث أطلق سراحه بعد مدة (١) .** 

١ ــ عنان ، دولة الاسلام، ١ / ٢٥٣ ..

بدأت – بعد هذا الوقت – تظهر في نافار روح الاستقلال والتحرر التام من سيطرة الفرنج ومن تدخلهم في شؤون الإمارة ، الأمر الذي جعلهم يتوجهون للتحالف مع جيرانهم المسلمين لإسناد موقفهم وطلب العون وقت الحاجة . وميثل الحلف الدفاعي السابق لا يفي بهذه الأغراض، فلا بد من تمديده وتثبيته وتوسيع نطاقه ؛ فكل الأسباب المذكورة كانت مهيئة لذلك ، فكانت الرغبة صادقة في إنشاء علاقات ودية .

وهكذا أرسلت سفارة نافارية إلى بلاط عبد الرحمن الأوسط لهذا الغرض، وأبرمت معاهدة بين الطرفين؛ على أن يحمي المسلمون نافار وحاكمها من أي اعتداء خارجي ويساعد النافاريون المسلمين حين يريدون عبور البُرْتات Pyrenees أمير نافار عاد البشكنس النافاريون إلى مهاجمة الأراضي الإسلامية . وإن الذي هاجمها هو إلى مهاجمة الأراضي الإسلامية . وإن الذي هاجمها هو تحالف مع موسى بن موسى بن قسيي ، الذي خرج على طاعة قرطبة يومها . فسار عبد الرحمن الثاني في ٢٢٨ / ٢٢٨ اليهما فأخضع تُطيئلة على القوة المتحدة واضطر البشكنس فأحرز نصراً على القوة المتحدة واضطر البشكنس عادوا إلى طلب الصلح والأمان (١). ولكن البشكنس عادوا إلى

١ ــ العذري ، نصوص عن الأندلس ، ص ٣٠ .

النقض في ٢٣٥ / ٨٥٠ ، ثم عادوا فطلبوا الصلح والأمان ، في نفس السنة ، بعد أن رد المسلمون هجومهم (١) .

صحب مجيىء الفونس الثالث إلى السلطة محاولات عائلية ضده انتهت بمعاقبة إخوانه ، الذن لم ينج أحد منهم إلا Vermudo. واستطاع هـــذا الفرارَ من Oviedo إلى Astorgo والاستقلال بحكمها ، بمساعدة المسلمين لسبعة أعوام. وفي ۲۹۴/ ۸۷۸ حاول المسلمون غزو ليون Leon واسترقة . وربما كان ذلك حماية ً لـ Vermudo أو بطلب منه وانتقاماً لاعتداء سابق. ولكن الفونسو استطاع أن بهزمهم على مقربة من سَمُورة Zamora وأتُنْبَع ذلك بأن شن الحرب على أخيه حتى اضطره على الفرار من استرقة. وهذا ربما يقوي ماسبق ذكره من أن الحملة التي قام بها المسلمون كانت بدعوة من Vermudo مما جعل الفونسو لا يتهاون في الأمر ، الذي أصبح أكثر من مجرد أمىر مستقل عن السلطة المركزية ، بل خاف توسعه ، كما أصبح مصدراً للمتاعب مهدد سلطته . وكان Vermudo بعد فراره قد التجأ إلى المسلمين .

وفي ۲۶۸ / ۸۸۲ ، سير الأمير محمد جيشاً بقيادة ولده المنذر إلى مملكة ليون ، ولكن جرت مفاوضات انتهت بعقد هدنة لم تدم طويلا حيث أن الفونسو في ۲۷۰ / ۸۸۳ أيّـد

١ - ابن حيان ، مجلة الأفدلس ( ١٩٥٤) ، ص ٣٠٤ .

بني قسي ، الذين خرجوا على سلطة قرطبة (١). فسر الأمير محمد ثانية جيشاً بقيادة ابنه المنذر وانتهت هذا الحملة كسابقتها بمفاوضات أدت إلى هدنه وصلح (٢). وكان هذا الصلح أكثر جدية وأطول عمراً من سابقه . وكان من نتائجه أن أرسل الفونسو الثالث إلى قرطبة سفيراً هنو Dulcidio أمثقُف سلكمنَفقة Salamanca ، للاتفاق على قواعد الصلح ونجح السفير في مهمته وعاد إلى أوفيدو Oviedo ، المحلح ونجح السفير في مهمته وعاد إلى أوفيدو Eulogio ، عاصمة إليون يومئذ ، ومعه رفاة الشهيدين والسلام بن عاصمة إليون وقرطبة يسود أكثر عهد الأمير محمد وابنيه المنذر وعبد الله تقريباً (٣) .

وفي عهد الناصر وابنه الحكم الثاني « المستنصر بالله » نشاهد استقراراً تزدهر فيه كافة المناشط الانسانية التي تكون نتيجة الاستقرار ، حيث بلغت الدولة الأندلسية مكانة الصدارة في العالمين الإسلامي والمسيحي ، واعترف عالمياً بالناصر على أنه أقوى ملوك زمانه (٤). فكثرت الوفود والسفارات من كل جانب قاصدة الأندلس ، تخطب ود ورطبة وترغب

١ - ايواء الاعداء كثيراً ما كان سبباً في إنهاء المعاهدات وإثارة الحرب .

٢ — عنان ، دولة الإسلام ، ١ / ٢٩٩ .

٣ ـ عنان ، ٢ / ٣٦٣ .

Hole, Andalus, Spain under the Muslims, p. 90. - \$

 عقد السلام معها . وبلغت هذه-الرغبة في كسب صداقة الناصر ، باعتباره زعيم العالم الإسلامي ، درجة كبىرة في النصف الثاني من حكمه ، حيث كان قد انتهى من قمع الثاثرين الذين كانوا قبل مجيئه للحكم ، وساد السلام البلاد ، فكان ملوك أوروبا المجاورين بهابونه ويلطفونه بالهدايا والسفارات وكذا الحال مع ابنه . وكان طبيعياً أن تكون دول اسبانيا المسيحية من أكثر الدول وفوداً ــ إن لم يكن أكثرها قاطبة ــ إلى قرطبة بحكم جوارها . حتى لقد كان الأمراء المسيحيون محتكمون اليها في الحلافات التي تقع بينهم . ويُفهم مما يذكره ابن خلدون (١) أن ُطوطَة Toda ، وصية **عرش** نَبَارَة ، عقدت مع الناصر سلماً وحصلت على اعترافه ، Nevarre ملكاً على نبارة Garcia Sanchez I وذلك في ٣٢٢ / ٩٣٤ أثناء مسىرته العسكرية إلى الشمال. لكنها نقضت عهدها في ٣٢٥ / ٩٣٧ ، حن تحالفت مع Ramiro II ملك ليون Leon مع الثائر محمد التُجيبي حساكم سر ُقسطة Zaragoza . فسار النساصر ضدهم وسحق كل مقاومة . فسارعت طوطة معلنة خضوعها والعودة إلى عهدها، فقبل الناصر ذلك وأقر ولدها ملكاً على نَبَارّة. لكنها عادت ثانية إلى النقض في ٣٢٧ / ٩٣٩ حن اشتركت مع رامبرو الثاني ، في معركة الخندق Alhandoega ضد النسساصر.

۱ – العبر ، ٤ / ۲ / ۸ . ۳۰

ويذكر العُذري (١) أنه بعد معركة الخندق هذه التي كانت في شوال ٣٢٧ / آب (أغسطس) ٩٣٩ ، ودارت بين جيش الناصر وبين جيش طوطة وصية عرش نافار وراميرو الثاني ملك ليون ، مال الأخير إلى السلم مع الناصر ، الذي استجاب له . ولكن العذري لم يعين تاريخ معاهدة السلام هذه . ويُستنتج أنها \_ أي معاهدة السلم \_ كانت بعد معركة الخندق بسنتين ، وذلك لسببين :

الأول : ان راميرو الثاني كان يتعرف قوة المسلمين ، خاصة أيام الناصر ، وإن هزيمتهم في الحندق تعني أنهم سوف يستعدون للانتقام . وتأكد لراميرو ظنه هذا حين هاجم المسلمون ليون في ٣٢٩ / ٩٤١ ، ولعل معاهدة السلام انعقدت خلال هذه الحملة .

الثاني : كان من نتائج معاهدة السلام هذه إطلاق سراح محمد بن هاشم التجيبي ، قائد الثغر الأعلى ، الذي أسره راميرو في معركة الحندق ، فكانت المدة بين أسره ووصوله قرطبة — مطلقاً سراحه — يقارب سنتين وأربعة أشهر . فمن المعقول أن يكون السلام عقد بين الطرفين بعد حوالى سنتين من معركة الحندق .

وفي ٣٤٤/ ٩٥٥ بعث Ordono III بن ٩٥٥ ملك ليون ، سفارة إلى الناصر نخطب وده ، راغباً في الاتفاق

١ ــ نصوص عن الأندلس ، ص ٤٦ .

لعقد معاهدة سلم بن الطرفين . يتعهد أردونيو بموجبها هدم بعض الحصون القريبة من الحدود الإسلامية ، والتي قد تُتخذ قاعدة لشن هجوم على الأندلس . وكانت هذه المعاهدة ذات أهمية وفائدة لأردونيو حيث طالما تمرد أشراف ليون على سلطته ، كما كانت تقوم أحياناً حروب بين المتنافسين على السلطة . وكان أخوه شانجه Sancho المعروف بالسمن el Gordo ينازعه على العرش ، فكانت بينهما معركة: شانجه يعاونه أخواله النافاريون وFrenan Gonzalez حـاكم قشتالة ، ولكن أردونيو استطـاع أن بهــزم الجيش المتحد . ومن هنا كانت المعاهدة السابقة التي عقدت بينه وبنن المسلمين، والتي تلت هذا الصراع، مفيدة له كي يتجه إلى شؤون مملكته . كما كانت في عنن الوقت ، مفيدة للمسلمين ليحصروا جهودهم الحربية في مواجهة الخطر الفاطمي ، الذّي بلغ أوجه في مهاجمة ميناء اكمريّة Almeria في السنة نفسها؛ ويقوم الأسطول الأندلسي رداً على ذلك ، بمهاجمة بعض السواحل الافريقية التابعة للفاطمين (١).

ولأهمية هذه المعاهدة لأردونيو الثالث Ordono III فقد رغب في استمرارها ، بل وتأكيدها . فأرسل في السنة التالية ٩٥٦ / ٩٥٦ سفارة أخرى إلى قرطبة (٢) ، لتتميم

١ - أحمد مختار العبادي، سياسة الفاطميين نحو المغرب والاندلس،
 صحيفة معهد الدراسات الاسلامية ( المجلد الحامس)، ص ٢٠٨.
 ٢ - ابن خلدون، العبر، ٤/٢/٣١٠.

ما بدأ به من المداولات لعقد معاهدة بالشكل النهائي ، حيث وافق على هدم بعض الحصون وتصليح البعض الآخر (١) وتأكيد صلات الصداقة .

وها نحن نجد أنفسنا أمام عقدة . فابن خلدون يذكر سفارتين من أردونيو الثالث في سنتين متتاليتين دون أي تفصيل؛ بينما يذكر ابن عـذراي سفارة واحدة من أردونيو هذا ، ويضعها في ٣٤٥ / ٩٥٦ (٢) أي السفارة الثانية عند ابن خلدون . وكل ذلك دون تعين اليوم أو الشهر ، وليست لدينا مصادر أصلية أخرى عن هاتين السفارتين. ومن ناحية أخرى فإن تاريخ وفاة أردونيو الثالث مختلَّف فيه ، حتى أن البعض بجعلها قبل سفارته الثانية . والأرجح أن وفاته كانت في أواخر ٣٤٥ / ٩٥٦ . أما السفارتان ، فابن خلدون يذكرهما باختصار كبر أشبه بالعنوان ، عـــلى عادته ، أحياناً في مثل هذه الأُمور . فيذكر سفارتين من Ordono III إلى الناصر : الأولى في ٣٤٤ | ٩٥٥، والثانية في السنة التي تليها . أما رواية ابن عـذاري ، فهي رغم قصرها أكثر تفصيلا، وتلقى ضوءاً خافتاً على الموضوع . فيذكر أنه في ٣٤٥ / ٩٥٦ عاد محمد بن حسن وحسَّداي بن َ شبر وط، سفيرا الناصر إلى أر دون Ordono III بنرُود مر،

١ - ابن خلدون ، نفس المصدر والصفحة ؛ ابن عــِذاري ،
 البيان المُغرب ، ٢ / ٢٢١ .

٢ – عَنَان ، دولة الإسلام ، ٢ / ٥٤٠ .

محملان كتابه إلى الناصر ، الذي يعبر فيه عن رغبته فيالصلح . و ممكن توجيه الموضوع على النحو التالي: ذلك أن Ordono III أرسل في ٣٤٤/ ٩٥٥ إلى الناصر سفارة يطلب الصلح وعقد معاهدة سلام بن الطرفن ــ وخاصة إنه كان في ُظروف صعبة كما مر بنا ــ فأجابه الناصر لذلك ، موافقاً على العرض ومرحباً به . وأرسل الناصر اليـــه ، في السنة التالية سفارة جوابية لإتمام ما بدأوه في قرطبة . وكانت السفارة مكونة من محمد بن حسَّن ، لعله أحد مستشاري الحليفة ، وحسداي بن شبروط. ولا شك في أن الخليفة قد زودهما بالتعليمات المطلوبة. فتمت المفاوضات ووضعت الشروط والبنود وعاد الوفد القرطبى برفقة سفراء Ordono III الى قرطبة ، لإتمام ما قد يثار من نقاط جديدة، ولوضع المعاهدة بالشكل النهائي والتصديق عليها. وبعد إنتهاء هذه المراسيم أعاد الوفد الليوني الى بلده . إن عبارة ابن عذاري نفسه توحى لنا بحضور السفارة الليونية الثانية ، التي جاءت الى قرطبة مع الوفد الأندلسي وذلك يتفق مع ما ذكره ابن خلدون . فیذکر ابن عـذاري إن رُسُل اردون إنصرفت بعد ذلك . (١)

١ - ابن عذاري ، البيان، ٢ / ٢٢١ . وروايته هي « وفيها ( ١٣٤٥م) ما قدم محمد بن حسين رسولاً كان من الناصر الى الطاغية أردُون ابن رُدْمير ملك جليقية ، ومعه حسداي بن شبروط اليهودي، بكتابه الى الناصر ، راغباً منه في الصلح ، فأسعفه الناصر في ذلك على إختيار ولده الحكم ، واشترط على الطاغية شروط ؛ وانصرفت رُسلُه بذلك » .

وبعد وفاةOrdono IIIخلفه أخوه Sancho I الذيرفض تنفيذ المعاهدة السابقة التي عقدها سلفه مع الناصر . فما كان من الناصر إلا أن أعلن الحرب وبعث قائده أحمد بن يَعْلَى ، حاكم طليطلة Toledo ، فاضطر Sancho الى الإقرار بالمعاهدة التي أبرمها أخوه،والى عقد صلح مع قرطبة. ويسود السلم بين الطرفين الى حين . ثم حدث أن ثار أشراف ليون في ٣٤٧ / ۹۵۸ ضدSancho Iلعروف بالسمنSancho الإسباب كان منها : إن بدانته الفائقة تمنعه من ركوب الحيل ومن قيادة الجيوش ، حتى بلغت حداً لا يكاد يستطيع المشيء من غير أن يسنده شخصان فخلعوه . ثم اختاروا مكانه اردونيو الرابع Ordono IV المعروف بالرديء el Malo وهو ابن Alfonso IV . فالتجأ الملك المخلوع إلى بنبلونه Pamplona مستجرراً بجدته طوطه ، ملكة نَبَارّة .

لم تكن هذه قادرة على مساعدته في إعادته إلى العرش، الذي يتطلب أمرين: معالجته من سمنته التي كان ضحيتها، والتي فشل الأطباء، الذين استشارهم في معالجته ؛ ومدّه بالقوة الكافية لهـذا الغرض. فما كان منها إلا أن اتجهت إلى الناصر تطلب مساعدته في هذه الأمور، فأرسلت اليه سفرائها في نفس السنة، فاستجاب لها الناصر وأرسل حسداي بن شبروط.

نجح السفير في مهمته ، وقبات شروط الحليفة التي زوّد بها السفير ، وهي أن تُسلم بعض الحصون التي تقع على حدود الاندلس ، وان تحضر الملكة طُوطـة وشانجة Sancho وغرسيه الى قرطبة . فكان هذا الاتفاق بمثابة الموافقة المبدئية .

وفعلا فقد حضرت الملكة طوطه في ٣٤٧ / ٩٥٨ مع ابنها Garcia وحفيدها Sancho الى بكلاط الحليفة، تصحبهم جماعة من الأحبار والأعيان (١١). حضر الوفد إلى قرطبة لوضع المعاهدة بالشكل النهائي أمام الحليفة ، ولإتمام معالجة Sancho مما يبدو أن حسداي بدأ علاجه في نَبَـارّة وأتمه في قرطبة . واحتفل الناصر لمقدمهم واستقبلهم في حفل ضخم وأُبهة عظيمة بالقصر الحليفي بمدينة الزهراء ، بقاعة السفراء المسماة « المجلس المؤنس » . وتم الاتفاق النهائي على كافة النقاط وحققت السفارة الأغراض المرجوة منها بالنسبة للطرفين. عُقدت بين الطرفين معاهدة سلام وصداقة، اعترف الناصر بموجبها بغرسيه Garcia بن طوطه Toda ملكاً على نافار ، وكانت وصيته وتحكم باسمه . ومن ناحية أخرى تم الاتفاق مع Sancho على تسليم عشرة حصون على حدود الأندلس والتعهد بعدم مهاجمة الأراضي الإسلامية على أن يقوم الناصر بمساعدته على إعادة عرشه . وفعلا فقد ُشفي من سمنته المفرطة (٢) ، كما أمده الناصر عسكرياً لإعادة عرشه .

۱ ــ ابن خلدون ، **العبر** ، ٤ / ۲ / ۳۱۰ .

٢ - حتى ، تاريخ العرب ، ٢ / ٦٢٤ .

فتغلب على سَمُورة Zamora في ١٥٩١/٣٤٨ واوفيدو Ordono فقد فو السنة التالية وعاد إلى عرشه . أما أوردنيو Ordono فقد فو إلى بُرْ عُش Burgos ، وأخيذ Fernan Gonzalez (مناصر Ordono ) أسيراً . ولعل من الأسباب التي دعت الناصر إلى مساعدة التي كانت بينهما قبل خلع Sancho I واعتبار Ordono IV مغتصباً للمُلك من صاحبه الشرعي . ولذلك فإن Ordono حينما التجأ أولا إلى Asturias طرده أهلها وسلموا منطقتهم إلى الخليفة التجأ أولا إلى Sancho I من صاحبه الشرعي . واستمر على علاقة طيبة سفارة يشكره فيها على صنيعه له ، واستمر على علاقة طيبة مع الأندلس حتى آخر حكم الناصر في ٣٠٠ / ٩٦١ (١٠) .

لقد اعتاد بعض حكام دول اسبانية المسيحية نقض عهودهم لأول فرصة تلوح ، خاصة في فترات انشغال الحكومة الإسلامية داخلياً ، ظناً بضعفها ؛ ويصاحبهم نفس الظن أحياناً بمجبيء حاكم جديد . فما أن توفي الناصر لدين الله ، في ٢ رمضان ١٥٠٠/ ١٥ تشرين الأول (اكتوبر) ٩٦١ وخلفه ابنه الحكم الثاني (المستنصر بالله)،حتى نقض Sancho I ملك ليون المعاهدة التي عقدها مع الناصر . فلما طالبه الحكم بتسليم الحصون ، وطالب Garcia ملك نافار ، بتسليم أسيره الحصون ، وطالب Fernan Gonzalez

وأطلق سراح Fernan الذي عاد إلى عاصمته Burgos . وكان قد أعلن استقلال قشتالة عن ليون (١). وبدأ غاراته على الأراضي الإسلامية، يعاونه في هذا الهجوم Ordono IV. لقد ظن هوُلاء أن الحكمَرجلُ معرفة وثقافة لا رجلحرب. ولكنهأثبت لهم ـ فيما بعد أنه رجل حرب إلى جانب كونه رجل معرفة، وأن العالـم بمكنأن يكون كذلك جندياً مقداماً سواءٌ بسواء. ولكن لشَّدَةً رغبة الحكم في السلم لم يقم بهجوم مضاد، فما زادهم ذلك إلا تمادياً.وعندها لم بجد الحكم ُ بدُّ ا من الاستعداد للحرب، فأصدر أوامره إلى القادة بالتأهب لرد هذا العدوان ٣٠). أما Ordono فلعله أدرك أن مثل هذه الهجومات ضد الأراضي الإسلامية تقوي مركز خصمه Sancho I ، الذير بما بهرع إلى تصفية الجو مع الحكم – كما يقول ابن خلدون – (٤) زيادة في التنكيل . وهذا التعليل صحيح ، ولعل أهم منه علمOrdono بالتعبثة العسكرية التي أعلنها الحكم (°). أضف إلى ذلك ضعف مركز Ordono . فرأى من الحبر التصرف بشكل آخر أجدى عليه، وخاصة أن Sancho نقض المعاهدة ، فلم َ لا يستغل

١ - ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ص ٣٢٥ .

٢ ــ ابن خلدون ، العبر ، ٤ / ٢ / ٣١٤ ؛ المقري، النفح ( طبعة القاهرة ) ، ١ / ٣٦٥ .

٣ ـ ابن عذاري ، البيان ، ٢ / ٢٣٥ .

٤ ــ العبر ، ٤ / ٢ / ٣١٤ .

۵ – المقري ، النفح (طبعة القاهرة) ۱ / ۳٦٥ .

هذه الظروف للعودة إلى العرش ، بالاستعانة بالحكم لا بالوقوف ضده ؟ فتوجه الى غالب الناصري ، حاكم الثغر الأعلى في مدينة سالم Medinaceli ، عاصمة الثغر ، وطلب اليه أن يصحبه إلى الخليفة ، دون مقدمات أو عهد سابق . وذلك ما تم فعلا ، حيث اتصل غالب بالحليفة ، الذي طلب اليه مرافقة Ordono الى قرطبة ،من غير أن يعطيه الخليفة وعداً بالمعاونة . وفي نهاية صفر ٣٥١/ ٨ نيسان ( ابريل )٩٦٢ وصل Ordono إلى قرطبة في عشر بن رجلا من وجوه أصحابه ، يصحبهم غالب الناصري (١) ، لطّلب عون الحكم ومساعدته ضد Sancho I في إعادته إلى عرشه . وكان يوم استقبالهم يوماً مشهوداً وصفه ابن حَيَّان ، كما وصف المشاهد السفارية الأخرى، التي للأسف لم يبق لنا منها إلا ما نقله اكلقّري في نفحه (٢)، بصورة رئيسيّة. كان في استقبالهم الوزير هشام المُصْحَفَى ، على رأس قوة عسكرية . وكان أول ما زار Ordono قبرَ الناصر ، 'مظهراً الحزن لفقده ، حتى خلع قلنسوته وانحنى أمام قبره ، زيادة في الاحترام . وأنزل وأصحابه ، مكرّمن ، في مُنْية (قصر) الناعورة ، المزوّدة بكل أسباب الراحة . وبعد يومن من وصولهم استدعاهم الخليفة الحكم لمقابلته في مجلسه بالزهراء ، الذي زُين لهذا الغرض . فجلس الحكم فوق سرير الْملك

٧ ــ المقري ، النفح ( طبعة القاهرة) ، ١ / ٣٦٥ ــ ٣٧٠ .

بالمجلس الشرقي ، المجلس المؤنس ، محيط بــه كبار رجال الدولة من تُحجَّاب ووزراء وقضاة وحكام وفقهاء. ومرّ Ordono وأصحابه ُ وسط صفوف الجند المسلحين بمختلف العُدد. وكان يصحب الوفد جماعة من المستعرّبين النصاري ليقوموا بالترجمة ، ويطلعوهم على آداب المقابلة ، بالإضافة إلى أن في ذلك مجاملة واستئناساً للوفد الزائر . منهم وليد بن خيزُران قاضي النصارى بقرطبة ، وعُبيد الله بن قاسم، أُسْقُف ُطليطُلة ، وأصْبُغ بن عبد الله بن نبيل ، ، أَسقُفُ وُرطبة . فأذن الحليفة بالدخول إلى مجلسه حتى وصلوا مقعده ، فحيا Ordono الحليفةوقبيّل يده ثم جلس في مجلس الديباج المذهب، اُلمعَـدَ" له ، والذي كان يبعد عن الخليفة بحوالي خمسة أمتار . ثم دخل أصحابه ، وبعد أن حيوا الخليفة بنفس الطريقة ، وقفوا حول صاحبهم واستمعوا إلى حديث الخليفة الذي رحب بهم نرحيباً أطربهم . وكان يقوم بالترجمة وليد بن خيزُران ، فشرح Ordono مراده متعهداً محالفة المسلمين وتقوية علاقات الود والصداقة معهم ومقاطعة Fernan Gonzalez ، كما تبرع أن يدع ولده Garcia رهينة لدىالمسلمين دليلاعلى صدق نيته. **اوعده الحليفة النظر في الأمر، وانصرفوا مبهورين لما رأو**ا من العظمة والفخامة ، مزودين بالهدايا التي أمر بها الحليفة .

ويبدو أن السبب الكبير \_ إن لم يكن الوحيد \_ الذي حمل الحليفة على النظر في الأمر أن Sancho ،الذي كان الناصر للد ساعده ضد Ordono ، أخلف وعده هذه المرة ونقض

لمعاهدة التي عقدها مع الناصر ، وأنكر تلك المساعدات الطبية والعسكرية ، ولعله تخطيط سياسي لتخويف Sancho . ولذلك لم يباشر الحليفة الحكم بأي عمل تنفيذي لا Ordono بالمساعدة العسكرية . وان مجريات الأمو التالية تلقي ضوءاً على ترجيح هذا التعليل ، ولعل الحليفة كان سينظر في الأمر في حالة استمرار Sancho في نقضه ، ولذلك لم يبدأ تنفيذ أي أمر مباشرة ".

وما أن سمع Sancho أخبار سفارة Ordono واستقبال الحليفة له حتى داخله الخوف على عرشه فسارع (أي Sancho) بإرسال سفارة إلى الحكم في جمادى الآخرة ـ رجب ٣٥١ / مايس (مايو) ٩٦٢ ، كان من أعضائها حاكما غالبسية Galicia وسمورة Zamora،معترفاً بخلافة الحكم ومستعداً لتنفيذ بنود المعاهدة التي أبرمها مع الناصر ، وبعدم مساندة Fernan Gonzalez في عدواناته(١).ولكن حدث ما لم يكن بالحسبان ، فَعَيَّر مجرى الأحداث التالية . ففي نهاية ٢٥١ / ۱۹۲۲ توفي Ordono IV وعاد Sancho I إلى نقضه. وتطور الأمر أكثر من ذلك ، إذ عقد جميع الحكام المسيحيين حلفاً دفاعياً : Fernan Gonzalez حاكم Castilla و Leon ملك نَبَارّة و Leon ملك نَبَارّة و Borrell حاكم برشلونة ومعاونه Miron . وأمام ذلك وجد

۱ ــ ابن عذاري ، البيان، ۲ / ۲۳۵ ؛ ابن خلدون ، العبر ، ٤ / ۲ / ۳۱۵ .

٨٦

الحكم نفسه مضطراً لإعلان الحرب ، وكان الجيش الأندلسي معبئاً كما مرّ بنا . وفي صيف ٣٥٢ / ٩٦٣ زحف الجيش بقيادة الحكم نفسه إلى الشمال نحو قشتالة، حيث بدأ حاكها هجومه مباشرة بعد أن أطلق سراحه ، فالتقى به عند قلعة تشنّت اشتبن San Esteban عند بهر دويره . فلم يستطع الوقوف أمام هذه القوة ، فاضطر إلى الإذعان وعقد صلحاً مع المسلمين ، ولكنه عاد فنكث ، فعاد المسلمون الى مهاجمته . وكان الحكم قد وجه حملات أخرى نحو الجهات المختلفة ، فبقيادة يحيى بن محمد التُجيبي حاكم سرقسطة ، الم نافار ، و كلاً من غالب وسعيد إلى جهات أخرى .

واستغرقت هذه العمليات صائفتي ٣٥٧ – ٣ / ٩٦٣ – ٤. وحدثت معركة أخرى عند غُرْماًج Gormaz القلعة الحصينة فوق نهر دويره إلى أعلى حصن San Esteban .

\* \* \*

ثم تلت ذلك أحداث عدة في كل من اسبانيا المسيحية والإسلامية ، تتفاوت في الأهمية . ففي ٣٥٣ / ٩٦٤ كانت بقرطبة مجاعة عظيمة (٢)، كما كانت حكومة قرطبة تصرف جزءاً من جهدها في الاستعداد والتحصين أمام الحطر الفاطمي، الذي امتد حكمه إلى مناطق كثيرة في شمال افريقية . حتى أن الحكم ذهب بنفسه، في رجب ٣٥٣ / أيلول (سبتمبر) ٩٦٤،

470/408

٢ – ابن عذاري ، البيان المغرب ، ٢ / ٢٣٦ .

مع مجموعة من كبار القادة ، إلى اكمرية Almeria ، القاعدة الكبرى للأسطول الأندلسي ، ليشرف على عمليات الإعداد والتعبئة (١) .

أما بالنسبة لاسبانيا المسيحية ، فقد قامت ثورات ضد Sancho I ملك Leon حتى توفي مسموماً في ١٩٥٥ ملك Sancho I فخلفه ابنه الطفل العالم الله الطفل العالم ولكن تحكم Elvira وهي أخت Sancho I تحت وصاية عمته إلبره ليون من قبل امرأة وطفل دءا كثيراً من الزعماء الليونيين الى الاستقلال في مناطقهم . وفي ١٣٦٠ / ٩٧٠ توفي الاستقلال في مناطقهم . وفي ١٣٦٠ / ٩٧٠ توفي Gonzalez . كما توفي في نفسالسنة Garcia Sanchez I ملك نبارة وخلفه ابنه في نفسالسنة Sancho Garces II وفي أول رجب ١٩٥٥ / ٩٦٦ هاجم المجوس الأرد مانيون (Norsemen) وحدثت معارك عدة . ثم في الأندلس الغربية عند لشبونة ، وحدثت معارك عدة . ثم في Galicia وأشرفوا سواحل غاليسية Galicia وأشرفوا على شنت ياقب Galicia سواحل غاليسية المحدود المواحل على شنت ياقب Sancho Compostela وأشرفوا

وكانت أحداث الصدام بين الطرفين خلال ذلك بسيطة وان هذه الأحداث لم توثر كثيراً على الأندلس ، إذ تم التغلب عليها بسرعة . أما بالنسبة لاسبانيا الشمالية فكانت ذات أثر كبير فكان قيام إمارات مستقلة متعددة مما أدى إلى ضعفها . وكانت

۱ ـ ابن عذاري، ۲ / ۲۳۲ ؛ ابن الخطيب ، الإحاطة، ١/٤٨٦ ـ ٧ .

٢ ــ ابن عذاري ، البيان المغرب ٢ / ٢٣٩ ، ٢٤١ .

لرطبة خلال ذلك يَطّرد نموها وتقدمها حتى غدت مركز التوجيه ومقصداً للبعثات العلمية والسياسية من كل مكان (١). لا يُقصد أن حدثاً معينا من هذه الأحداث حمل وحده حكام الشمال على طلب صداقة قرطبة وخطب ودها ، وهذه الأحداث زادته . فإن قوة الحكم وانتصاراته الساحقة التي حازها **ضد ملوك الشمال ، رغم اتحادهم ، جعلهم يفضلون العلاقات** الودية مع قرطبة ، وحتى Sancho Iملك ليون نفسه ، فضل مقد الصلح مع الحكم . ففي ٣٥٥ / ٩٦٦ أرسل SanchoI سفارة إلى قرطبة لطلب السلم وتأمن جانبه تجاه المسلمين ، لينصرف إلى إخماد الثورات الداخلية . وأراد استغلال هذه السفارة إلى أبعد حد ممكن بتحقيق رغبة زوجته Teresa وأخته Elvira فكلف السفراء رجاء الخليفة بالسماح بنقل رفات ال**قد**يس San Pelayo الى ليون <sup>(٢)</sup>.ولعله ظن أن ذلك بجلب له عطف شعبه ونخفف من حدة المعارضة . وفعلا استجاب الحليفة لذلك وتم نقله في حفل ضخم ، لم يستطع SanchoI حضوره لانشغاله ببعض الثورات .

\* \* \*

لاحظنا كيف نقض ملوك الشمال عهودهم ، خاصة Sancho I ملك ليون ، وكيف أن الفترة السابقة تراوحت العلاقة فيها بين الطرفين من الحرب الضروس إلى الصداقة - ابن الحطيب، أعمال الاعلام ، ص٤٢؛ عنان، دولة الإسلام،

. £ £ V / Y

٢ - عنان، دولة الإسلام ، ٢ / ٥٤٣ .

وتبادل السفارات .

ولقد توقفت الإعتداءات على الأراضي الإسلامية بوفاة Sancho I ومجيء ابنه المدان المحت الذي كان عمره حوالي ثلاث سنوات ، تحت وصاية عمته الراهبة Elvira بمعاونة والدته Teresa Ansurez . وكذلك ظهور الزعماء المحلين الذي أفقد ليون وحدتهامع العوامل الأخرى التي سبق ذكرها ، كل ذلك أوجد جواً من المعدوء بين الطرفين، خاصة بعد أن برهن الحكم على أن قدرته العسكرية ليست أقل من العلمية . حتى لقد أصبحت قرطبة العسكرية ليست أقل من العلمية . حتى لقد أصبحت قرطبة بسعى إلى كسب صداقتها وعقد معاهدة سلم معها تُلتزم بنودها ، ويطلب مساعدتها .

فما أن تنتهي سنة ٣٥٥ / ٣٦٦ حتى نرى الوفود السفارية تترى متتابعة في طريقها إلى قرطبة (١) من كافة أنحاء اسبانيا المسيحية ــ ومن بلدان أخرى ــ ساعية لكسب صداقتها وعقد صلات المودة . ولقد كانت السنوات الأخيرة من أيام الحكم غنية بهذه الوفادات .

<sup>1 -</sup> يُلاحظ من المعلومات الواردة عن هذه السفارات - وهي عديدة - بعض الارتباك أو التعقيد أو الإيجاز الغامض ، وسيُعمل على ترتيبها وتنسيقها ، بالاستعانة بمخطوط ابن حيّان، المُقتبس، مخطوط الا كاديمية التاريخية بمدريد ، مجموعة كوديرا (قديره) Francisco رقم ۲ . ولقد قام المؤلف بتحقيقه (بيروت1970) .

ففی نهایسة شعبان ۳۲۰ / ۹۷۱ یصل بون فلیو Enneco Bonfill بن سندريط Sinderedo إلى بلاط الحكم سفيراً لحاكم برشلونة ، بريل Borerell ابن سنبر ر کان 🖍 ( ۱۹۹۲ — ۹۰۶ / ۳۸۲ — ۳٤۳ ) . و کان يصحب هذا السفير عشرون من النبلاء ، بعضهم ممثلون شخصيون لغيتار Guitardo نائب حاكم برشلونة ( ولعله حاكم مدينة برشلونة وبريل Borrell حاكم إمارة برشلونة كلها). وكانوا محملون الهدايا للخليفة: عشرون صبياً من الصقالبة وعشرون قنطاراً من الصوف وعشرون درعاً ومثتا سيف فرنجية وخمسة قناطىر من القصدير مع ثلاثين أسيراً مسلماً بين رجال ونساء وأطفالً . وكان السفراء محملون رسائلا من حاكم إمارة برشلونة ونائبــه ، يرافقهم ثلاثة من الفرسان . وكانَ في استقبال هوئلاء السفراء هشام بن محمد بن عثمان ، صاحب الشرطة وحاكم طرطوشة Tortosa أٍ وكوره بلنسيهValencia (۱۱)، وكان مرافقهم والمسؤول عن راحتهم . فقادهم إلى مكان ضيافتهم في قصر تنصر ، الذي يقع على ساحل الوادي الكبير (٢) عند قرطبة ، ثم ذهب هشام لإكمال ترتيبات المقابلة مع الخليفة ، الذي أوصى بالعناية بهم وتزيين منز لهم.

ا — ابن حيان ، المُقْتَبِس (طبعة بيروت) ، ص ٢٠ - ٢١، ٣٢. ٢ — يقع قصر نصر (أو: منية نصر) في ظاهر قرطبة على النهر، بناها الأمير عبد الله بن محمد. انظر: الحمرين ، الروض المعطار، ص ١٨٧.

وفي ٤ رمضان / أول تموز (يوليو) من نفس السنة ، استقبل الحليفة هؤلاء السفراء استقبالا حافلا في بهو السفراء في قاعة الاستقبال الشرقية ، المطلة على الحداثق الغنيَّاء بالقصر الخليفي بمدينة الزهراء . كان الحكم بجلس على الكرسي الخليفي عف به وزراوًه وحجابه وكبار رجال دولته ، ومن الوزراء الذبن كانوا على بمينه ، القائد غالب الناصري يليه قاسم بن محمد بن ُطمَّلُس ، وزير القصر . ومن الوزراء على يساره جعفر بن عثمان المصحفي ، حاكم قرطبة ، يليه محمد بن أفلح ، حاكم مدينة الزهراء . وتقدم السفراء لمقابلة الخليفة ، تتبعهم فرفة من الجند برئاسة كشهوار بن عبد الرحمن بن الشيخ،معهم من المستعرَبن المسيحيين القرطبيين،الذين كانوا يقومون بالترجمة . وقَبَل السفراء يد الخليفة وقدموا اليه رسالة Borrell والرسائل الأخرى . وأبلغوه رغبتهم في تجديد الصلح واستمرار السلام ، وتبودل الحديث ، وأبدى الحليفة الرغبة التامة في معاهدة السلم بين إمارة برشلونة وقرطبة . وأبرم معهم معاهدة استجاب فيها لمطالبهم ، التي يظهر أنها تتعلق بتأييد أو اعتراف الخليفة بهم وطلب مساعدته وقت الحاجة ، ويتعهدون بهدم الحصون التي تُشكّلخطراً علىالحدود الإسلامية وألاً" يعاونوا أهل ملتهم إذا اعتدوا على المسلمين وينبئوا السلطات الإسلامية بأى تدبير عدواني قبل وقوءه ، إذا علموه (۱). وفي منتصف شوّال | آب (أغسطس) من نفس السنة ، عاد الوفد إلى بلدهم بعد أن حملوا جواب الحليفة ورغبته في عقد سلام بين قرطبة وبرشلونة ؛ مزودين بالهدايا التي تمر أبو لمحلى ما قد موا من العبيد — الذين حررهم الحليفة — وغيرها . ويذكر ابن خلدون (۲) ، أن سفراء برشلونة لم يكونوا وحدهم ، بل كان معهم سفراء من طركونة Tarragona ومن قو مسالفر أنجة . كان معهم سفراء من طركونة مقدت مع الجميع . ولعله يعني ويظهر من كلامه أن المعاهدة عقدت مع الجميع . ولعله يعني بر أقومس الفر أنجة »بني أقومس حصل الفرون كل هذه السفارات . وكيس من الضروري أن تكون كل هذه السفارات قد جاءت سوية ، بل لعلها وصلت في أوقات متقاربة جداً .

وتبدو السفارة التالية ، التي يوردها ابن حيّان ، كانت معاصرة للسابقة أثناء وجودها في قرطبة ، وإن اختلف يوم استقبالهما . فيورد لنا في هذا الجزء من « المُقتبس » (٣) ، وصول سفارة حاكم غاليسية Galicia في رمضان ٣٦٠/ تموز (يوليو) ٩٧١ إلى قرطبة ، دون تفصيل . يقول : « وفي يوم السبت لحمس بقين منه [ من رمضان ٣٦٠] دخل سلس رسول القُومش عند شلب بن مسره بكتابه من

١ -- ابن خلدون ، العبر ، ٤ / ٢ / ٣١٥ ؛ نقله المقرّي بتصرف في
 النامح ، ١ / ٣٦١ .

٢ ــ العبر ،٤ / ٢ / ٣١٥ .

٣ ــ طبعة بيروت ، ص ٢٧ . حين دراسة هذا الموضوع كان الكتاب
 لا يزال مخطوطاً .

مدينة كستره من أداني جليقية بتاريخ يوم الأحد لاثنتي عشرة خلت من رمضان يذكر دخول المجوس – أهلكهم الله – يوم السبت قبله وادي دُويره، وذلك شطر النهار وانهم خرجوا في الغارة إلى تشنت بَرْيَه وبسيطها وانهم انصرفوا خائبين . »

نلاحظ أن النص غامض خاصة أسماء الأعلام ، ومما يزيده غموضاً أن الأوراق التي قبل هذه الصفحة مفقودة . فهذا الجزء من المُقتَّمَبِس ناقص الأول ، كما إن الصفحات ابتداء من السطر الأسبق للنص ، في الصفحة المذكور فيها النص الآنف ، مفقودة أنصافها السفلي .

وبالإمكان صياغة الموضوع على الشكل التالي: إن عند شلب بن مسره هو Gonzalo Menendez واسمه اللاتيني Gundisalvus وهو قريب جداً من غندشلب ، الذي ورد أحياناً عندشلب (ربما محرفاً) الذي هو أقرب إلى اللاتينية . و َمسرَّه: يبدو أنها أصيبت بتصحيف خلال النسخ ، فلعلها أصلا منندو أو مننده. وإن كلمة القومس قبل الاسم طالما استعملها المؤرخون المسلمون يعنون بها كونت (الانكليزية count والاسبانية conde ). والاسم المقترح هو أحد الأمراء أو الكونتات الجليقيين الذين استقلوا بحكم جليقية الغربية التي تمتد من نهر منيو Mino إلى جنوب بهر دويره Duero حيث القسم الشمالي من ولاية البرتغال . وهي المنطقة التي عبرٌ عنها ابن حَيَّان : « من أداني جليقية ».وهذا الكونت هو الذي دبتر قتل Sancho I ملك ليون في ٣٥٥ / ٩٦٦ . وإذا كان غير معروف لديّ تاريخ

وفاة هذا الكونت فإنه كان حيًّا طوال أيام الحكم المستنصر ، وحيثكان على صلة حسنة مع المنصور بن اببي عامر .أما لَسَمْره فلعلها تحريف عن « لميجو » التي تكتب أحياناً لميقة (١). وهي إحدى المدن التي كانت في منطقة هذا الكونت ، وربما كان اتخذها عاصمة له . وكان الأرْدُ مانيون قد ظهروا في سواحل الأندلس الغربية أول رمضان ٣٦٠ / ٩٧١ (٢). وتطابقُ التاريخ الذي يذكره ابن حَيَّان لهذا الهجوم ، مع المؤرخين الآخرىن ، يزيدنا ثقة بما َيروي. وابن حَيَّان يعطينا تفصيلاً أكثر ، فيقول : إن الأردُمانيون (النورمان) دخلوا نهر Duero حتى وصلوا مقاطعة َشنْت بَرْيَة Santaver . فالقصة: أن Gonzalo Menendez حاكم جليقية الغربية أرسل سفارة إلى الحكم المستنصر في التاريخ المذكور نخبره بغزو النورمان . ولقد كان هذا الكونت على علاقة طيبة مع المسلمين فأراد، بالإضافة إلى الإعراب عن الرغبة في استمرار الصداقة والسلم ، التقربَ إلى الخليفة بإنباءه بالغزو النورماني (بدافع الحرص على الأراضي الإسلامية). كما أنه وحده لايستطيع ردهم ، فهو في نفس الوقت يستعنن بالمسلمين في درء خطر النورمان ، وانهم ــوإن رَدوا خائبين ، على حد تعبير ابن حَيَّان ــ قد يعودون إلى الهجوم مرة أخرى . فكانت هذه السفارة متعددة الأغراض . وفي هذه الآونة كانت قد تغيرت

١ - عنان ، دولة الإسلام ، ٢ / ٥٠٨ .

٢ ــ ابن عذاري، البيان، ٢ / ٢٤١ .

الأحوال ، حيث توفي Fernan Gonzalez حاكم قشتالة في ۹۷۰/۳۹۰ وخلفه ابنــه Garcia Fernandez کما نخلف Sancho Garces II في نفس الوقت أباه Sanchez I على عرش نافار . لقد فضل هو لاء عقد الصلات الودية مع قرطبة. فيورد ابنحيّان في مُقثَّتبسه عدداً من السفارات المسيحية (١) وأنها كانت متعاصرة في وصولها قرطبة . فاستقبلهم الحليفة في جلسة واحدة ــ كل على انفراد ــ فيدخل الوفد التالي بعد انتهاء مقابلة الذي قبله . ولعل ذلك رغبة في المبالغة في إكرامهم واكثر منا سباً ، من أن يقابلهم سوّية . ففي يوم السبت ١٦ شوال ٣٦٠/ ١١ آب (أغسطس) ٩٧١ جلس الخليفة على السرير في البهو الشرقي بقصر الزهراء في حفل مهيب ، محيط به كالعادة في مثل هذه المناسبات اُلحجّاب والوزراء وكبار رجال دولته حسب مراتبهم، لاستقبال سفراء Sancho Garces II ملك نافار . وكان الوفد مكوناً من رسولين ، مع كل منهما اثنان من نبلائهم ، مع مجموعة من الأساقفة والقوامس (٢). واستقبل بعدهم الليث رسول َ إلبره Elvira الوصية على Ramiro III ملك ليون، يصحبه عبد الملك العريف ، ثم حبيب بن طويلة وسعادة رسولاً Fernan Lainez حاكم سلمنفقة Garcia بسن Garcia بسن Garcia بسن

۱ ــ طبعة بيروت (١٩٦٥) ، ص ٢٤١ ــ ٢ .

٢ ــ ابن خلدون ، العبر ، ٤ / ٢ / ٣١٥ .

(وربما Anton) حاكم قَـشتالة ثم Fernando و Jimeno و Monzon رسولا Fernan Ansurez حاكم منتشون Gonzalo وأخيراً خلف بن سعد وسليمان رسولا الكونت Gonzalo .

واستجاب الحكم لل مطاليب هوًلاء ، وعقد معهم معاهدات السلم والصداقة وعادوا إلى بلدانهم مزوّدين بالهدايا .

وفي يوم السبت؟ ذي الحجة / تشرين الأول (اكتوبر)، من نفس السنة ، جلس الخليفة تجلسة لاستقبال سفير Elvira من نفس السنة ، جلس الخليفة تجلسة لاستقبال سفير أم استقبل الخليفة Garcia Sanchez I بن Jimeno وهو أخو ملك نافاراله المنافارات المحجمة والمنافية وسفيراً آخر لم أتبينه (۱). وكان يصحب هولاء السفراء ، أثناء مقابلتهم للخليفة مترجمون من المستعربين النصارى القرطبين: القاضي أصبغ بن نبيل والأسقيف عيسى بن منصور ومعاوية بن لب وعبيد الله بن قاسم مطران بشبيلية . فأطلعوا الخليفة على ما يريدون وهي لا تتعدى كسب الصداقة أو طلب المساعدة – فاستجاب لهم الخليفة وعادوا إلى أوطانهم .

إن تكرار السفارات من قِبَل نفس الحكام بهذا الشكل المتتالي يدل على مكانة قرطبة ، ورغبة هؤلاء في كسب صداقتها

+

١ ــ ابن حَيَّان ، المُقَتَّمَيِس (طبعة بيروت)، ص ٦٣ ــ ٦٤ .

وتأكيد المودة معها أو يكون بياناً لرضا مَن ممثلون عما أُبْرم من المعاهدات أو لطلب استمرارها .

\* \* \*

وفي ۲۲ ذي الحجة ۳٦۲ / ۲۳ أيلول (سبتمبر) ۹۷۳ جلس الحليفة كالعادة في قاعة الاستقبال تجلساً فخماً لاستقبال سفراء من الدول المسيحية في الشمال ، بعد انتهاءه من مقابلة رسل بعض الزعماء من الشمال الإفريقي : ويظهر أن المقابلات تمت على حدة حسب وصولهم إلى قرطبة . فكان أول وفد استقبله الخليفة همم سفراء Sancho Garces II ملك نافار ثم رسل Fernando Ansurez حاكم منتشونMonzon ثم رسل بني قومس أمراء Carrion . كما وصل سفراء من شلطانية Saldanaوسمورة Zamora وقطالونيه Cataluna(۱۱). ثم سفراء Elvira ، ثم سفراء Rodrigo Velazquez ولا بد من الوقوف عنــد هذه السفارة الأخبرة لمناقشتها ، فلديناعنها بعضالمعلومات المتناقضة.فابن حيان<sup>٣١)</sup> : يجعل ا<sup>\*</sup>لمر <sup>•</sup>سل هو كونت العرب ، ولا شك في أنها الغرب بدل العرب . وتردد كوديرا في البت فيها ، وإن كان اقترب مما سيتُتَوَصل اليه (٤).

١ ـ سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، ص ٣١٧.

٢ \_ ابن حيان ، نفس المصدر ، ص ١٣٨ .

٣ ــ ابن حيان ، نفس المصدر والصفحة .

Codera, "Embajada de principes Cristianos en Cordoba — & en los ultimos anos de Alhakam II", Coleccion de estudios Arabes, IX, p. 184.

ولعل عبارة ابن حيان « قومس العرب » أصيبت بالتحريف وأسقطت منها كلمة « جلّيقية » والتي نجدها فيما أورده ابن خلدون حنن الحديث عن هذه السفارة . ومن المعقول جـــدآ أن ابن خلَّدون اطَّلع على أصل كتاب ابن حيان . فيقول ـ أي ابن خلدون ـ عن مرسل هذه السفارة: ﴿ القُّو مس بالقرب من جليقية ». وكذلك المَقرّري (١١)، نقلاً عن ابن خلدون .ويبدو أن العبارة الأصلية لابن َحيَّان ، وربما لابن خلدون أيضاً ، هي «القُومس بالغرب من جليقية ».وهذا ما نجده عند المقري طبعة دوزي (۲۰) وعلى ذلك فيظهر أن Rodrigo Velazquez مرسل السفارة هو أحدالكونتات في غربجليقية.وهو من أكبر الكونتات هناك وأقواهم ،وكان قد ارسل وفداً سفارياً برآسة أمّه Oneca إلى الحليفة الحكم المستنصر ، الذي استقبلها استقبالاً جليلاً وبالغ في إكرامها، حيث كانت ممثلة لابنها Rodrigo Velazquez، ولأولمرة. ويقدم لنا ابن خلدون وصفاً لطيفاً موجزاً عن هذه السفارة وعناهتمام الحكم بـ Oneca أم المُر سل(٣).حيث احتفل لقدومها في يوم مشهود وأبرم معاهـــدة سلم لابنها وانفذ حميع رغباتها وأغدق عليها وعلى أعضاء وفدها الـهباتوأركبها بغلة فارهة بسرج ولجام مُثْقَـلَيَنْ بالذهب ومِلْحَفَة ديباج . وعندما انتهت مهمتها حضرت مجلس الحكم للوداع فعاودها

١ ــ المقري ،النفح (طبعة القاهرة )، ١ / ٣٦١ .

٧ ــ المقري ،النفح ( طبعة دوزي وآخرين ،ليدن)، ١ / ١ / ٢٤٩ .

٣ ــ ابن خلدون ، العبر ، ٤ / ٢ / ٣١٦ .

بالصِلات ، وغادرت معززة إلى وطنها. فالمُستَقَبْلَة في شرح ابن خلدون هذا هي أم الكونتRodrigo Velazquez وليست Elvira وصية عرش ليون كما فهمها الأستاذ عنان (١) ؛ وذلك لثلاثة أسباب :

١ - إنها أم المُمنَقل أو المُرسل، وإلبيره Elvira ليستأم من عليه الوصاية أو من تحكم باسمه، بل عمته.

٢ ـ إن هذه السيدة التي حضرت الى قرطبة مَثلت لـُذْريق بلا شك ، فهو مطابق لـ Rodrigo Velazquez ، وإلبيره تمثل Ramiro III وهي وصيته. وراميرو بعيد من الاسم الذي ذكره ابن خلدون : « لُذْريق بـلا شك » .

٣- إن هذه السيدة الوافدة الى قرطبـــه كانت تمثل
 حاكماً جليقيــًا ، وإلبره تمثل ملك ليون .

إذن فإن هذه الوافدة الى قرطبة والتي أكرمها الحكم إكراماً بالغاً – حسب وصف ابن خلدون – هي Oneca أم للذريق بلاشك أحدكونتات جليقية الغربية، وليست إلبيره Elvira وصية عرش ليون.

\* \* \*

وفي ١٧ صفر٣٦٣/٢٧ تشرين الثاني (نوفمبر )٩٧٣ (٢)، جلس الحليفة ، لإستقبال عدة سفارات بالأبهة المعتادة في مثل هذه المناسبات، على سريره في قصرالز هراء. وكان يحيط به الحجاب

١ ــ عنان ، **دولة الإسلام** ، ٢ / ٤٤٧ ــ ٨ .

٢ ــ ابن حيان ، المُصْتَسَس (طبعة بيروت) ، ص ١١٦ ــ ٧ .

والوزراء وأصحاب المراتب المختلفة ، فاستقبل رُسل إلبيره Elvira ، وصية Ramiro III ملك ليون ( وبعد الإنتهاء من مقابلة سفراء الزعماء الإفريقين الذين حضروا قبلاً ) . وكان يصحب هو لاء الرسل أ صبَغ بن عبد الله بن نبيل ، **قاضي** النصارى بقرطبة ، ليقوم بدور الترجمة . وبدأ الرسل حديثهم بألفاظ جافة غليظة ، مما دعا الحليفة الى إستنكار هذا التصرف الغريب، وربما المدبّر ، الذي لا يُعرف سببه. فنهر الحليفة المترجم وطرده وأنهى المقابلة ، طالباً مــن السفراء الإنسحاب ، بعد أن وجه اليهم اللوم والتوبيخ . فأصدر أمراً بعزل القاضي أصبغ من منصبه ، لإعتباره شريكا ، وحيث لم محاول أن يصيغ ترجمة ما قالوه بالفاظ مؤدبة أو محاول كَفُّهم عن ذلك فإن الامر لا بد أن يكون مشترك التدبير أو على الأقل كان لأصبغ علم سابق به . واستقبل هؤلاء السفراء، فيما بعد، قائلاً الفرسان زياد بن أفلح في مقره بدار الجند ، فوجه اللوم اليهم والى المترجم وعرّفهم بأنه لو لم يَعتبروا لديهم الحصانة الدبلوماسية ــ باعتبارهم سفراءــ لعوقبوا حالاً ، وُلَكُن عَفَى عنهم ، وعرفهم سب ما نال أصبغ . ثم أصدر الامر الى الفقيه أحمد بن عمروس العريف (أ) ، وعبيد الله بن قاسم مطران إشبيلية ، ليقوم بدور المترجم، بالتوجه الى Elvira ، بصحبة وفدها العائد . وخرج الجميع من قرطبة في نهاية صفر

١ ــ ورد هذا الإسم عند ابن حيان (طبعة بيروت)، ص ١٤٧ .

من السنة المذكورة. كما صدر الأمر الى محمد بن مُطرّف، من كورة الغرب، ولعله حاكمها أو أحد المسولين هناك ، للإلتحاق بهم . ويظهر أن هذه السفارة توجهت الى إلبيره Elvira بهم . ويظهر أن هذه السفارة توجهت الى إلبيره بيان فعلمة سفراءها بحضرة الحليفة وللإحتجاج على هذاالتصرف. وفي يوم السبت ٩ ذي العقدة ٣١/٣٦٣ تموز (يوليو) بالقاعة الشرقية بقصر الزهراء . يشاركه في ذلك أهل المراتب بالقاعة الشرقية بقصر وخارجه ، كما هو الحال في مثل هذه المختلفة ، داخل القصر وخارجه ، كما هو الحال في مثل هذه المناسبات ، لاستقبال غيتار Guitardo ، حاكم مدينة برشلونة سفيراً لبريل Borrell حاكم إمارة برشلونة . فسلم رسالته الى الحليفة التي يو كد فيها التزام الطاعة والحرص على الصداقة والوفاء بالعهود .

واستقبل الخليفة بعده رسولين لأحد حكام الشمال . واليك نص ابن حيان (۱): «ثم توصل اشتيبن بن إنيكه أسقف جرنسونونه بن غندشلب، صاحب قشتيلة وبلبيس بن شبريط، رسول فردلند بن الشور ، فأوصلا كتابهما وقالا بما أمرا به من الاغتباط باستمرار السلم، وقد أحس منه التنزي على مكثه ، فقر ب رسولاه في الجواب وأمضيت لهما الصلة المعتادة ، وانطلقا لسبيلهما في العشر الأواخر من ذي الحجة »، أي سنة ٣٦٣ / ٩٧٤ . وكانت الرسالة تعبر عن الرغبة في استمرار الصداقة ، ورودوا بالهدايا وعادوا إلى أوطانهم . وفي ٣٦٦ / ٩٧٦ أرسل بريل Borrell حاكم إمارة

<sup>&</sup>lt;u>۱ – المُقْتَـبِس (ط.</u> بيروت ، ١٩٦٥ ) ، ص ١٨٢ – ٣ .

برشلونة ، سفارة أخرى ، واستقبلها الحكم ، كالعادة ، وكان الغرض منها ، كسابقتها ، لتأكيد المودة واستمرار الصداقة .

نلاحظ أن بعض السفارات السابقة ــ خاصة المرسكة من بعض الإمارات الناشئة أو المستقلة ــ كان غرضها كسب صداقة قرطبة وطلب مودتها لتأمن جانبها والاحتماء بها .

## \* \* \*

والآن نأتي إلى آخر سفارة يذكرها ابن حيّان (١٠). وهذه السفارة غريبة في بابها ، إذ أنها أشبه بطُعم أو تغطية لتنفيذ خطة اعتداء مدبرة كانت سياسة كونت قَسْتالة Garcia Fernandez مع المسلمين ملتوية . فكان يتظاهر بالرغبة في السلم والصداقة ولكنه \_ في نفس الوقت \_ يبيت الحطط لغزو الأراضي الإسلامية كلما سنحت له الفرصة . وكان في انشغال الحليفة الحكم مع بعض أمراء المغرب ، حيث وجه ضدهم بعض كبار قادته ، خبر و فرصة سانحة .

أرسل كونت قستالة هذا ، إلى قرطبة ، سفارة "لتأكيد علاقات الصداقة والرغبة في استمرار السلم . وصل هولاء الرسل قرطبة ، واستمبلهم الحليفة في حفل مهيب ، كعادته في مثل هذه المناسبات ، مر حباً بهم مستجيباً لرغبتهم . وانصرفوا من مجلس الحليفة بعد أن زودهم بالهدايا ، وبرد "ه الإيجابي على ما طلبوا . وفي ٢٠ ذي الحجة ٣٦٣ / أوائل أيلول (سبتمبر)

۱ ـــ ابن َحيّان ، المُقْتَبِسِ ( طبعة بيروت ، ١٩٦٥ ) ، ص ١٨٨ ــ ٩ ؛ عنان ، **دولة الإسلام**، ٢ / ٤٥٣ .

٩٧٤ ، تركوا قرطبة متوجهين الى وطنهم بعد أن استأذنو للانصراف .

وفي يوم السبت ٢١ من نفس الشهر – أي في اليوم التالي لتركهم قرطبة – وصل الحليفة خبر اعتداء كان قد ابتدأه كونت قشتالة في ١١ من الشهر نفسه – مستغلاً انشغال المسلمين بأحداث شمال افريقيا – على الأراضي الإسلامية ، وتقدم حتى وصل قريباً من مدينة سالم . وكا في اليوم المذكور – الحادي عشر – قد اقتحم حصن دسة Deza أراضي بني عَمْريل بن تيملت الشغري، وأحرق المزارع أراضي بني عَمْريل بن تيملت الشغري، وأحرق المزارع واستاق الماشية . فخرج ، في اثر كونت قشتالة وجيشه ، واليا المنطقة زورال ومضاء ، ابنا عمريل ، في زمرة من أصحابهما. فاستنقذوا الماشية وقتلوا عدداً من جيش غر سيه Garcia ، ولكن باغتتهم خيالته من مكمن للخنازير ، فدارت معركة « فحص البر كة » وكانت حامية مُقينًا فيها زورال .

لقد أدهش هذا الخبرُ السلطات الإسلامية ، فأرسل الخليفةُ في إثر الرسل لإعادتهم إلى قرطبة ، فَلَحِق المبعوثُ بهم ولكنهم لم يرفضوا العودة فقط ؛ بل هموا بقتله (٢) . فأرسل الخليفة

١ ــ يقع هذا الحصن في منطقة سُرْيه Soria من مناطق اسبانيا
 الحديثة وعلى بعد ٥٠ كم شمال شرق مدينة سالم Medinaceli .

٢ ــ رفضُهم العودة يوحي بأنهم كانو على علم بالإعتداء وتدبيره ،
 لذلك خافو العودة ، ولعلهم أدركوا سبب طلبهم .

أفلع ، رئيس الفرسان ، في مجموعة من وجوه الجند يزيدون على ثلاثين . وكان منهم شعبان بن أحمد وحسن بن ابراهيم الحليع ، فلحقوا بهم ، وكانوا لا يزالون في الأراضي الإسلامية ، رغم تنكبهم الطريق واختفائهم في أحد الوديان . فأعادوهم إلى قرطبة حيث ستُجنوا (١).

إن مثل هذه التصرفات لا تعكر أجواء السلم وتجعله في مهب الريح فقط ، بل وتشكك في النوايا السللة وعروض الصداقة المخلصة .ولذلك لم تتحسن العكاقات بين السلطات الأندلسية وقستالة بعد ذلك في أيام الحكم الثاني ،إن لم تكن قد زادت سوءاً .

ولقد أحس بشناعة هذا الاعتداء بعض حكام الشمال الذين خافوا حدوث مضاعفات ، قد يصلهم شرها ، فأرسل حكام ليون سفارة — وتلك بادرة توسط لطيفة — الى قرطبة ، لتقديم الاعتذار عن الحطأ الذي ارتكبه الكونت عَرْسية فاستقبلهم الحكم في القصر الحليفي بمدينة الزهراء ، ولعلها خففت وقع الاعتداء . ولكن الأيام تمخضت فولدت أمراً أعظم خطراً . فلك أن عَرْسية هذا نظم اتحاداً (٢٠): منهومن حكام ليونونافار

١ ــ عن هذه السفارة راجع :

Codera, "Embajadores de Castilla encarcelados en Cordoba en los ultimos anos de Alhakam II", Coleccion de estudios Arabes, IX, pp. 207 — 222.

٢ ــ ابن حيّان ، المُقْتَبِس ( ط . بيروت ، ١٩٦٥ ) ، ص

<sup>.</sup> YY1 - Y1A

وكونتات شلطكانيه Saldana ومنتشون Monzon. ففي يوم السبت ٢ شعبان ٣٦٤ / نيسان (ابريل) ٩٧٥، قاموا بهجوم عملى الأراضي الإسمالامية ناكثين عهودهم وتقدموا حتى حصن عُرْماج Gormaz على نهر دويره Duero في الثغرالأعلى ، فيحدث قتال عنيف ينتصر فيه المسلمون.

. . .

وفي مثل هذا الجو من العكلاقات المتوترة لا نجد سفارات وردت من هو لاء إلى قرطبة للفترة التي ندرسها . ثم ان الحكم المستنصر توفي في اليوم الثاني من صفر ٣٦٦ / ٣٠ سبتمبر أيلول ٩٧٦ ، فأخذت الأحداثُ مُجْرَيَاتِ أُخرى .



## المتلافات السياسية جين شوارا لاندلس واستبانيا الشمالية \* في المنترة الأموسيّة

لا بد من ملاحظات عامة أسوقها في مستهله ، قبل أن آخذ في درس العكاقات السياسية بين ثوار الأندلس إوإسبانيا الشيمالية (المسيحية) وعرض نماذج منها :

الله الشمالية يعتمد كثيراً على حال السلطة المركزية في واسبانيا الشمالية يعتمد كثيراً على حال السلطة المركزية في قرطبة ، فإن كانت تلك السلطة قوية كانت العلاقات بين الثوار ودول الشمال الاسباني ( مملكة ليون ونافار وإمارة قسّتالة ) ضعيفة أو غير قائمة . ولذا كثرت هذه العكلاقات

أنشر بالعربية في مجلة « الأبحاث» التي تصدرها الجامعة الأميركية في بيروت ، السنة ١٨، الجزء ١، آذار (مارس) ١٩٦٥ . ثم أنشر (مع تغيير ) بالإنجليزية :

<sup>&</sup>quot;Political relations between the Andalusian rebels and Christian Spain during the Umayyad period (A. H. 138—366/A.D. 755—976)", The Islamic Quarterly, London, vol.X, nos .3 and 4, 1386/1966.

وتعددت في فترة من أيام عبد الرحمن الداخل، لاضطراب الأحوال الداخلية في الأندلس قبيل مجيئه واستمرارها على هذه الحال مدة غير قصيرة بعده . إذ أن عبد الرحمن استغرق وقتاً طويلا وبذل جهداً كبيراً حتى استطاع ضبط الأمور والتوجه بالبلاد نحو الاستقرار. وقوة السلطة المركزية في توطبة عامل يحدو دول الشيمال الاسباني إلى إنشاء العلاقات الودية معها.

Y) كـان الثائرون الأندلسيون لا يقتصرون في طلب المساعدات العسكرية على دول الشمال الاسباني ، بل يتوجهون أحياناً الى الفِرَ نجة أو الى الشمال الإفريقي . وفي بداية العهد الأموي كان الثوار يستعينون أكثر ما يستعينون بالفِرَ نجة ، لأن دول الشمال الاسباني لم تكن على مستوى مين القوة يُغري الثوار بالتوجه إليها .

٣) كانت المعونة التي تقدمها دول الشمال لهذا الثائر أو ذاك من الإيواء ، في البداية ، كي تستفيد منه عند الحاجة وبخاصة خلال المعارك حيث يحصلون منه على معلومات مفيدة أو يشاركهم في الحرب ضد المسلمين .

إلى الم يكن من الضروري أحياناً أن يطلب الثوار المعونة بل كان الاسبان (والفرَ نجة) يخفّون لمساعدتهم ابتداءً. فإذا سمعوا بثورة سارعوا لتأييدها ، بل وقد يكونون المحرضين عليها في الحفاء .

٥) كانت بعض هذه العلاقات آنية الدوافع ، خاصة من

الجانب المسيحي في الشمال الذي نادراً ما كان يلتزم بالعهود بصورة اعتيادية . ولذلك كانت العكاقات الناشئة تقوم وتنتهى ، وأحياناً بسرعة .

آ) من الأسهل أن تقوم الثورات في شمال الأندلس، لأن طلب العون هنالك أيسر على الثاثرين. وربما كان بعض الثوار عاول أن يجعل مركزه في الشمال لهذا الغرض. أما الثورات التي قامت في جنوب الأندلس فلا نجد بينها وبين دول الشمال تعاوناً إلا في النادر.

٧)ومن اليسير أن تندرك سوء ماكانت تجرة من نتائج،
 إذ هي تفتح الباب للانتقام وتعرض الجيش المهاجم للأخطار.
 وأبرز مثال على ذلك ما حدث لشارلمان حين غزا الأندلس سنة ١٦١ / ٧٧٨ بدعوة بعض الثوار له .

٨) تختلف طبيعة الثورات فتأخذ لذلك أشكالا متعددة.
 فهي إما ثورة يقوم بها فرد ، فإذا هلك خمدت الثورة بهلاكه.
 وهي إما ثورة يتوارثها أفراد عائلة معينة. أو هي ثورة مدينة تسعى إلى استمداد المساعدة من وراء الحدود.

وسأفصّل القول في النوعين الأولين من هذه الثورات. أما النوع الثالث فمثالهمدينة طليعطُلمة، تلك المدينة التي قامت فيها عدة ثورات والها كانت تطلب المساعدة من دول الشمال أو تنقاد لتحريض تلك الدول لها على الثورة والعصيان.

ففي سنة • ٢٤ / ٥٤ هـ الله الثورة ، وسار الأمير محمد للقضاء

عليها، فاستعان الثوار بأردونيو الأول ابن راميرو ملك ليون وبغرسيه انيجس ملك نافار . فأرسل ملك ليون جيشاً لنجدتهم بقيادة غاتون ، ورغم ذلك فقد انتصر الأمير وأخضع المدينة الثائرة (١) في معركة وادي سليط Guazalete .

وعادت المدينة إلى الثورة في سنة ٣٠٠ / ٩١٢ ، أواخر حكم الأمير عبد الله ، فاستدعى الثوارُ الفونسو الثالث ملك ليون ضد قرطبة وارتضوا دفع الجزية له(٢) ، مقابل وقوفه معهم ضد السلطة الإسلامية .

و َعصَت طليطلة على الناصر في ٣١٨/ ٩٣٠ ، معتمدة على مساعدة راميرو الثاني ملك ليون. فسار اليها الناصر وضرب حولها حصاراً فكّه بعد أسابيع ، ولعل ذلك بعد هدوئها نوعاً . وبعد سنتين ،أي في ٣٢٠/ ٣٣٢ ، سار اليها ثانية – بعد فشل المفاوضات السلمية – فاستنجد أهلها براميرو (٣). فاستجاب

۱-ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ۱۸/۷ ؛ عيسى بن أحمد الرازي ، نقله ابن حيّان في مخطوط القرويين (فاس) المُقتبس ، الجزء الثاني ، ورقة :۱۲٦ (ترقيم جديد ورقة ١٧٣ ) ؛ المقرّي نفح الطيب (طبعة القاهرة ) ، ٢٨٨١ ؛ عنان ، دولة الإسلام ، ٢٨٨١ ؛ مورفي ( Murphy ) ، تاريخ الأمبر اطورية الإسلامية في إسبانيا (بالإنجليزية ) ، ص على بروفنسال ، تاريخ إسبانيا الإسلامية (بالاسبانية ) ، ١٩١ . وهو يسمى القائد غاستون

٢ ــ عنان ، دو لة الإسلام ، ١/١ ٣٤ .

٣- عنان ، ٣٨٤/٢ ؛ ابن خلدون ، العبر ، ٤ /٢ /٣٠٥ ـ ٦ .

لندائهم ، ولكنه أخفق ، إذ استطاع الناصر إخضاع المدينة الثائرة فلزمت الطاعة فيما بعد .

### صور من الثورات بالأندلس في العهد الأموي

1) بنو قسي الموالدون المسالمة الأصل (١): كان جدهم الأعلى تسيي أميراً أيام القوط. ولما فتح المسلمون شبه الجزيرة الإيبيرية، ذهب إلى الشام وأسلم على يد الحليفة الوليد بن عبد الملك ، فأقره في مركزه الذي توارثه أبناؤه وكان مركزهم مدينة تطيلة . وكانت لهم علاقات مصاهرة مع نصارى الشمال خاصة مع البَشكُنْس (٢)، وأحياناً كانوا يشقون عصا الطاعة على سلطة قرطبة أو يحاربونها إلى جانب الحكام المسيحيين .ومن أبرز أفراد هذه الأسرة موسى بن موسى بن فرتون بن قيسي (موسى القسوي) (٣). ويظهر من كلام العُذري (٤) أنه (موسى القَسَوي) (٣).

1 — المسالمة أو الأسالمة هم الإسبان الذين دخلو الإسلام ، وأُطلق على أولادهم — الذين و لدوا مسلمين — و اللوالدون ، انظر : مؤنس ، فجر الأندلس ، ص ٤٢٥ .

۲-ابن حزم ، جمهرة أنساب العرب ، ص ٤٦٧ .
 نفس المصدر ، ٢٥٧/١ .

٣-ابن حيان، مجلة الأندلس ، المجلد ١٩ (١٩٥٤) ، ص ٣٠٤. ١-العُذري ، نُصوص عن الأندلس ، ص ٢٩-٣٠ ؛ ابن سعيد، المُدُرب في مُحلي المَغرب ، ٤٦/١، ٤٩ ؛ ابن حيان ، مجلة الأندلس، المدد السابق ، ص ٢٩٨. أول عاص ضد الأمير عبد الرحمن الثاني ، ولعله أول من فعل ذلك من الأسرة (١) . وكان أول عصيانه في ٢٢٧/ ٢٤٧، وتحالف مع صهره ، غرسيه انيجس (٢) ملك نافار ، ضد قرطبة . ويظهر أن التحالف استمر حتى ٢٢٨ / ٨٤٣ (٣) وعاونتهما في ذلك قوات من قستالة وليون . ولكن عبد الرحمن انتصر على القوة المتحدة ، ثم عاد موسى إلى الطاعة ، كما طلبت نافار الأمان والصلح (٤) . وفي ٢٣٥ / ٨٥٠ عاد موسى مرة أخرى إلى الخلاف فعاونه وأيده غرسيه انيجس أخوموسى لأمه (٥).

١- ابن حزم ، المصدر السابق ، ص ٤٦٧ .

٢-عنان ، دولة الإسلام ، ٢٥٦/١ . كان غرسيه قد تزوج من أوريه بنت موسى بن موسى المذكور الذي تزوجهو نفسه من ابنة غرسيه . انظر العُدري، نفس المصدر ، ص٦٢؛ ابن حزم، الجمهرة ، ص٣٤٤-٨؛ ابن حيّان، مجلة الأندلس، العدد السابق ، ص٣٩٨ . كما تزوجت بنات لب، اخي موسى ، من أولاد وَنقَهُ ث بن شَا ْنجُهُ ". انظر ابن حزم، الجمهرة ، ص ٤٦٨ .

٣-ابن َحيَّان ، مجلة ا**لأندلس** ، العدد السابق ، ص ٣٠٠ .

٤-ابن َحيّان ، مجلة الأندلس، نفس العدد ، ص ٣٠٠. لا يذكر ابن
 حيان عودة موسى الى الطاعة ، ويمكن استنتاجه من طلب حليفه .

۵-كانت أرملة موسى بن ُفرتون بن قسي، وهي أم موسى بن فرتون بن قسي، وهي أم موسى بن فرتون بن قسي، وهي أم موسى بن فرتون بن قسي، قد تزوجت من وَنَقُهُ أريستا، فولدت له فرتون إنيجس ( ليفي بروفنسال ، تاريخ إسبانيا الإسلامية « بالإسبانية » ۱٤/۳ . ) وفرتون هو أخو غرسيه إنيجس. وغير واضح ما إذاكان الأخير هو ابن أرملة موسى أم هو من زوجة أُخرى و نقهُ أريستا . وقد جعل ابن حيان غرسيه إنيجس

كما كانت لموسى أحياناً عكلاقات ودية متقطعة مع أردونيو الأول ملك ليون توثر فيها عكلاقات الأخير مع سلطة نافار ، أصهار موسى ، وكذلك أولاده مع معاصريهم من حكام ليون . فإذا قام نزاع بين أردونيو وغرسيية وقف موسى إلى جانب صهره .

- كما جاء أعلاه - أخاموسى لإمه.ولعل ابن حيّان جعل غرسيه أخا موسى لامه على إعتبار أن غرسيه أخو فرتون ( أخو موسى لامه) ، فيكون غرسيه أخا موسى لامه كذلك، ولم أجد مصدراً ذكر ذلك.علماً بأن ابن حيان لم يقل بأنه غرسيه بل قال ابن و نقه صاحب بنبلونة ، وكان صاحب بنبلونة يومها هو غرسيه.ولايبدو أن ابن و نقه الذي ظا هر موسى والذي ذكره ابن حيّان هو فرتون كما قال عنان (دولة الإسلام في الأقدلس ، ٢٩٢/٢ .) لاسباب:

أ ـــ لأن فرتون ليس صاحب بنبلونة ، وإن ابن حيان حينما ذكر فرتون لم يقل ذلك، بل قال عنه بأنه :فارس بنبلونة .

ب ــ ولا يمكن أن تكون كلمة « صاحب بنبلونة » هنا تعني حاكم المدينة فقط ــ فيحتمل فرتون كان حاكمها ــ بل حاكم نافار . لأن ابن حيّانحينما ذكر غرسيه، وهو ملك نافار، وصفه بأنه: صاحب بنبلونة: (مجلة الأندلس ، نفس العدد ، ص ٣٠٨ .) . كما وصفه في موضع آخر «أمير البَشْكُنْش » (مجلة الأندلس ، نفس العدد، ص ٣٠٠ . ) .

ج ــ إنفرتون بن وَنَقَهُ كان قد ُقتل في ١٢٧/ ١٤٨ (مجلة ا**لأندلس** ، نفس العدد ، ص ٣٠٠ ؛ ليفـــي بروفنسال ، ت**اريخ إسبانيا الإسلامية** «بالإسبانية» ، ١٤٤/٤ . ) والحادثة التي نتحدث عنها كانت في ٢٣٥ / ٠٥٨ .

وآخر ما كان من ذلك أن حارب موسى وغرسيه جنباً لى جنب ضد أردونيو في ٢٤٨ / ٨٦٢ في موقعة البلدة التي أسفرت عن قتل الحليفن .

وخلف موسى ابنه الذي تحالف مع أردونيو الأول ضد المسلمين (۱). وفي ۲۵۷ / ۸۷۱ ثار لُب ضد سلطة قرطبة ، ولا يستبعد معاونة سلطات نافار له (۲). وبعد وفاة لب أو مقتله في ۲۶۱ / ۸۷۵ تقاسم أخو ته حكم المنطقة . ويظهر في هذا الأمر (بعد هذا ) بعض الغموض، ويمكن وضعه على الصورة التالية : فحينما خلف لب أباه كان على عكلقات طيبة مع نافار وحين شعر بقوة مملكة ليون خشي خطرها عليه ، فتحالف مع ملكها أردونيو الأول ليشنا الحرب على الأراضي الإسلامية . وحين توفي لبحل اخو ته الثلاثة مكانه . وتشقة (۳) وكانهولاء قد سلكوا سلوكاً مماثلا لسلوك أخيهم وشعاته ، وكانهوا على علاقات نافار وأحياناً

١ــعنان ، دولة الإسلام في الأندلس ، ٢٩٥/١ .

٢--ابن حيان ، مجلة الأندلس، العدد السابق ، ص ٣١٢؛ العذري ، نفس المصدر ، ص ٣١٠. ويقول إن لب تظافر مع غرسيه ملك نافار ، ولا يمكن ذلك لأن غرسيه توفي في ٨٦٢/٢٤٨ . ولم أستطع معرفة اسم حاكم نافار في هذه الفترة .

٣ العذري ، نفس المصدر ، ص ٣١ .

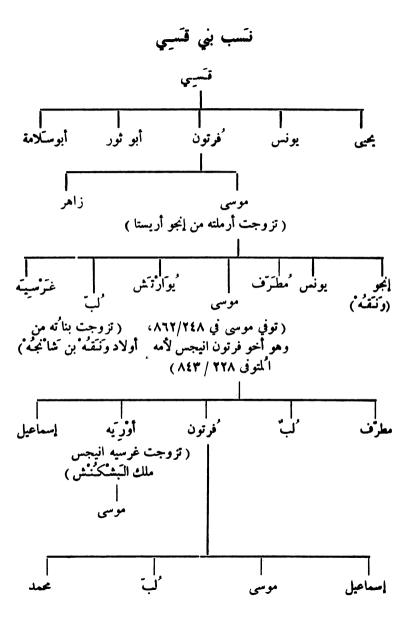

مع ملك ليون الفونسو الثالث. وكانوا قد أعلنوا العصيان على الأمير محمد الذي شن عليهم حرباً تتل فيها الطرّف. فتحالف الأخوان مع الفونسو. وكان اسماعيل يبغض ابن أخيه محمد بن لب لولائه لسلطة قرطبة. فقامت بينهما حرب انتهت بانتصار محمد على عمه وأسره واستيلاء محمد على سَر تُسطة. وحينما أراد الأمير انتزاعها منه ، أعلن عصيانه وتحالف مع الفونسو للتعاون على رد القوات الإسلامية وقتالها . فقامت قوات قرطبة بحصار سرقسطة وانتهت هذه العمليات بالمصالحة وإخضاع سرقسطة الإسلامية (١٠١ه وانتهى أمر بني قسي نهائياً في ٣١٧ /٩٢٤).

٢) بنو مروان الجليقي: طالما ثاروا على سلطة قرطبة. وأول وأخطر ثائر من هذه الأسرة عبد الرحمن بن مروان الجليقي، كان يثورضد قرطبة ويعود إلى طلب الأمان ثم يحننث. و ثار لأول مرة في ٢٥٤ / ٨٦٨، ولم تكن ثورته هذه عنيفة كالثانية في ٢٦١ / ٨٧٥ (٣). حيث اتخذ قلعة الحنش جنوب

١ – عنان ، نفس المصدر ، ٢٩٩/١ .

٢ - مُعْتمداً على العذري، نصوص عن الأندلس، ص٢٩-٤٠؛
 ابن حزم، الجمهرة، ص ٦٧ - ٨٤؛ ليفي بروفنسال، تاريخ اسبانيا الإسلامية (بالإسبانية)، ٢٤٦/٤ (قائمة النسب).

٣-ابن سعيد ، المُشرب ، ٣٦٤/١ ؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ١٠؛ ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الأندلس ، ص ١٠٧.

ماردة مركزاً له . وكان يُعَضَّده خارجٌ آخر هو مَـكحول بن عمر في قلعة 'جلّـمانية القريبة من الأولى . فقوي أمرهما وكثر أنصارهما . وعندما عَلَما بمقَدَّم الأمير محمد فيجيش كثيف لحربهما ، استعانا بثائر من المولّدين هو سعدون بن فتح السّرُنْباقي الذي كان وقتها يعيش جنوب جليقية في كُورة الغرب في كنف الفونسو الثالث ملك ليون (١). فسار السرنباقي لنجدتهما ، ورغم ذلك لم يستطع الجميع مقاومة الحصار الذي ضربه الأمىر حول قلاعهم . فطلب الجليقي الأمان فأجيب البه ، ولكنه عاد إلى النكث . وفي هذه المرة عقد هو والسرنباقي حلفاً مع الفونسو (٢) وتحصن الجليقي في بَطَكْيُوس. فأرسل الأمر جيشاً برياسة ابنه المنذر وقيادة هاشم بن عبد العزيز في ٢٦٢ / ٨٧٦ فاستعان الجليقي بالسرنباقي الذي قدم مع أتباعه ومعهم قوة كبيرة من المحاربين أمدّهم بها الفونسو . فسار هاشم في مجموعة من الجيش للقاء السرنباقي الذي نصب كميناً ، وانتهت المعركة بأسر هاشم حيث َسلَّمه السرنباقي إلى الفونسو . وبقى أسراً في أوفيدو، أثم تم الإفراج عنه لقاء فدية بلغت • ١٥ ألف دينار ٣٠). واستمرت الحرب بين الجليقي والأمير. ولَمَّا

١- ابن حيّان ، مخطوط المُقْتَبِس (القرويين)، ورقة ٢٧٤ب .
 (والمطبوع ٣٤٩/٢) .

٢ – دائرة المعارف الإسلامية ( بالإنجليزية ) ، ١/٥٨ .

٣ ــ ابن حيان ، المُقْتَيِس ، ٢/ ٣٤٤، ٣٧٨، ٣٧٨ . .

خشى الجليقي على نفسه حذا حذو السرنباقي فالتجأ إلى الفونسو وبقى عنده ثمانية أعوام ثم تركه على إثر خلاف وقع بينهما. فركن إلى المسلمين في ٢٧١ / ٨٨٤ واستجاب الأمير محمد له (١)، وعاد إلى بَطَلَيْهَوْس وانتهى الأمر بموافقة الأُمر على تعيينه حاكماً لها . ولعله هرب من جلَّيقينَه تحاشياً من أن عدث له ما جرى لمحمود بن عبد الجبار بن راحلة في سنة ٠ (٢٠/٨٢٨/٢٢٥ و كان ينكث عهده كلما وجد فرصة إلى أن توفي في ٢٧٦ / ٨٨٩ فخلفه ابنه مروان فيحكم بَطَلَيْيَوْس ، ولم يدم سوىشهر ىن .وبعد وفاته خلفه عبد الله حَفيد الجليقي . وكان هذا على صلة بأمراء الشمال ، محالفهم ضد سلطة قرطبة حتى قتل في ٣١١ / ٩٢٣ أيام الناصر. وخلفه في حكمها ابنه عبد الرحمن وعصا قرطبة لعدة سنوات حتى أذعن للناصر في ٩٢٩/٣١٧ وبذلك انتهت متاعب بني مروان الجليقي . (انظر جدول نسب بني مروان الذي كان الاعتماد فيه على تاریخ ابن خلدون ) .

١- ابن َحيّان ، اللقتبَسِ ، مخطوطة القرويين ، ورقة ٢٧٣ ب
 ( المطبوع ٢/ ٣٤٥ ) .

٢ ـ انظر : أدناه ، ص ١٢٤ ؛ ابن حيّان ، الله تبيس ، ٣٩٧/٢ .

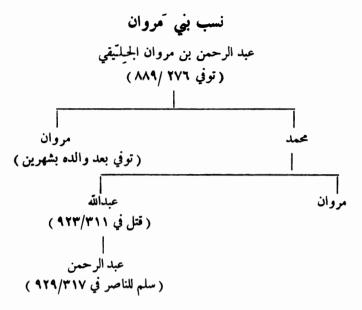

٣) بنو 'تجيب من العرب: بدأ نجمهم بالظهور حينما استعملهم الأمير محمد ليقابل بهم نشاط بني قيسي والمهم يأفل كثرت ثوراتهم . فبدأ شأن بني قيسي يضعف ونجمهم يأفل شيئاً فشيئاً حتى انتهى أمرهم في بداية حكم الناصر(٢) .

دخل التُجيبيون الأندلس مع موسى بن ُنصَيْر، وتولى أفراد منهم ُحكم بعض الثغور بالأندلس مثل درَّوَقة و َسرَ ُقسْطَة وبَرَّشَلُونة (٣). وكانت سياسة الناصر في القضاء على استقلال

١ ــ العذري، نصوص عن الأندلس ، ص ٤١ .

٢ـــالعذري، نفس المصدر ، ص ٤٠ .

٣- ابن حزم ، الجمهرة ، ص ٤٠٤ .

الولاة وإخضاعهم لاسلطة المركزية قسد أخافتهم على سلطتهم وأطماعهم التوسعية . وكان محمد بن هاشم التُجيبي حاكم سرقسطة وقريبُه مُطَرّف بن منذر التُجيبي حاكم قلعة أيوب ، قد تحالفاً سراً مع رامبرو الثاني ملك ليون ليعترفا بطاعته مقابل مساعدته لهما في عصبيان الناصر . وحينما خرج الناصر في حملته ضد ليون سنة ٣٢٢ / ٩٣٤ لم يكتف محمد بالامتناع عن الحروج معه بل جاهر بخلع طاعته والاعتراف بسيادة ليون على تسرُّ قسطة وما جاورها . وعندما امتنع قادة الحصون المجاورة عن مجاراة محمد في خيانته سار اليهم راميرو وأخضعهم لسلطة محمد . ثم اتسع نطاق هذا الحلف فيما بعد بانضمام عطوطه ، ملكة نافارله ، ناقضة لعهدها مع الناصر الذي سار لمقابلة هوُلاء جميعاً في ٣٢٥ / ٩٣٧ ،مبتدئاً بمحاصرة قلعة أيوب . فاستنجد حاكمها مطرف بحليفه رامبرو الذي أرسل اليه فصيلة عسكرية . ولكن الأمر انتهى بقتل مطرف ومن معه من جنود حليفه . كما أُسر محمد صاحب سرَ ُقسْطة ومن كان يعاونه من عائلته . ثم التمس العفو من الناصر فعفا عنه ورده إلى منصبه لمقدرته الإدارية (١). وهو الذي وقع في معركة الخندق في أسر رامبرو ، حليفه السابق وافتداه الناصر . (انظر جدول نسب بني 'تجيب ، وكان الاعتماد فيه على الجمهرة لابن حزم ص ٤٠٤ ؛ ونصوص عن الأندلس للعذري ، ص ٤١ ــ ٥٤ ) .

١- عنان ، دولة الإسلام ، ٢/٣٨٥-٢؛ العذري ، نفس المصدر ،
 ص٠٤٠١٥ .

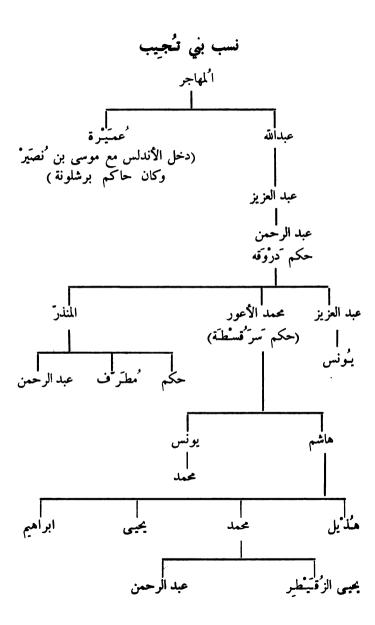

غ) عمر بن حَفْصُون: من المولدن المسالمة الأصل. كان من أخطر ثوار الأندلس ، استغرقت ثورته قرابة نصف قرن . ابتدأت أيام الأمير محمد في ٢٦٧ / ٨٨٠ في جبال أبسَشْتُرُ Bobastro في جنوب شرق الأندلس وانتهت أيام الناصر (١١) . وكان ابن حفصون قد توفي في ٣٠٦ / ٩١٨ ، ولكن أولاده استمروا بالنورة التي انتهت كلياً في ٣١٥ / ٩٢٨ . فعاصرت ثورته أربعة من حكام الأندلس هم محمد وابناه المنذر وعبد الله ، والناصر (٢) .

ولو ُقد ّر لهذه الثورة أن تتخذ مركزها في الشمال لتغيرت أحداثها ولكان لها نشاط كثير من هذا النوع من العلاقات مع اسبانيا المسيحية ،خاصة بعد أن أعلن زعيمها التنصر في ٢٨٦ / ٨٩٩ (٣).

عقد ابن حفصون حلفاً مع محمد بن لُبّ القَسَوي صاحب سَرَ ُقَسُطَة في ٢٨٥ / ٨٩٨ واكنه لم يتم (١٤)، كما استعان ببعض حكام افريقيا (٥٠. وبالطبع حاول الاستعانة بمسيحيي الشمال .

١-ابن حيّان ، المُقْتَبِس ؛ ٩/٣.

٧\_ابن عِذاري"، البيان اللهُوب، ١٠٦/٢.

٣- ابن حيان ، نفس المصدر ، ١٢٨/٣ .

٤ ابن حيان ، نفس المصدر ، ١٢٧/٣ .

ه-ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ص ٣٧ .

لقد أيد الفونسو الثالث ملك ليون هذه الثورة (١) كما مُعقد حلف بين ابن حفصون وبين غرسيه ملك نافار، ولكن بُعد مركز الثورة عنهم حال دون تقديمهم مساعدة فعالة له. كما قام حلف بين غالب بن حفصون وبين شانجو غرسيه الأول ملك نافار وأردونيو الثاني ملك ليون ولكن الناصر قضى على هذا الحلف (٢).

ه) عَمَّرُوس بن عمرو بن عَمَّرُوس اللَّوَلَّلَـ (٣): حاكم وَشُقَهَ ، أعلن العصيان على الأمير محمد واستعان بغرسيه انبجس . فشن الأمير الحرب عليه ، فعاد إلى الطاعة واستقام أمره (٤) .

٣) منطروح وعنيشون: ومنهذه العلاقات ذلك التعاون العابر الذي تم بين البَشْكُنْس وبين منطروح وعيشون، ابني سليمان بن يقضان الأعرابي الكلبي والي برشلونة الثائر على سلطة قرطبة.وذلك حين لحقا – مع جماعة من أتباعهما – بشارلمان في ممر رونسفال ، ممر باب البشررى . حدث ذلك بعد أن

١ ـ عنان ، ددولة الإسلام في الأندلس ، ٣٤١/١ .

٢ ــرينو ، الغزوات الإسلامية (بالإنجليزية)، ص ١٦٦ .

٣-هو حفيد عمروس بن يوسف حاكم طليطلة أيام الحكم الأول .
 وهو بطل واقعة الحفرة في ١٩١// ٨٠٧ . عنان ، المصدر السابق ، ٢٣٧/١ .
 ١٤-العذري ، نصوص عن الأندلس ، ص ٦٢ - ٦٣ .

عاد من حملته الفاشلة ضد اسبانيا الإسلامية في ١٦١ / ٧٧٨ وأسر أباهما . فكانت معركة عنيفة ، سُحقت فيها مؤخرة جيش شارلمان وعلى رأسها قائده رولان Roland ، فاستطاعا إنقاذ أبيهما .

٧) محمود بن عبد الجبار وسليمان بن مَرتين : وفي ماردة قام البربر بثورة في ٢١٣ / ٨٢٨ بقيادة زعيمين هما محمود بن عبد الجبار بن راحلة من بني طريف من مصمودة وسليمان بن مَرتين الموكد . واتخذ الثوار حصن فرنكش ، على ضفاف وادي يانه، مركزاً لهم (١) . ولقد حرض لويس ، ملك الفرنج ، الثورة وشجعها . ثم إن سليمان اعتزل محموداً واتجه إلى الشمال (٢) فاستقل بها محمود تعاونه أخته (جميلة) التي اشتهرت في الأندلس يومها بجمالها ، كما اشتهرت « بالشجاعة والنجدة والفروسية ولقاء الفرسان ومبارزتهم » (٣). فاستفحل أمره واستولى على عدد من المناطق المجاورة ، ولكن الأمير عبد الرحمن الثاني نشط في حربه ، حتى لحق بمحمود الإعياء ، ففر مع أخته وبعض أتباعه إلى ليون مستجراً بملكها الفونسو ففر مع أخته وبعض أتباعه إلى ليون مستجراً بملكها الفونسو

١ ـ عنان ، دولة الإسلام ، ٢٥٤/١ .

الثاني فرحب به وأكرم وفادته ورأى فيه سلاحاً يمكن استعماله ضد سلطة قرطبة ، يعاونه في حربه ضدها . ثم ارتأى محمود أنه من العقل عدم الاستمرار في هذا الاتجاه ، والعودة إلى الطاعة. فكاتب عبد الرحمن الثاني طالباً الصفح . ولكن الفونسو علم بالمحاولة فخشي أن يتحول سلاحاً ضده وقد أراده سلاحاً له . فحاصره الفونسو مع بعض جنده ، فقاوم محمود ودافع دفاع الأبطال ولكنه قتل في ٢٢٥ / ١٨٤٠ وأسر الباقون، وكانت أخته منهم . فصارت في نصيب أحدكبار القوم فحملها على التنصر وتزوج بها ، وكان من نسلها فيما بعد أسقنف شنت ياقب Santiago de Compostela .

٨) أُميَة بن إسحاق: وهو قرابة الناصر. فهو أُموي من بني مروان (٢٠.وكان الناصر قد استوزر أباه، ولما توفي قرب أولاده، ومنهم أحمد وأمية. وفي ٣٢٧ / ٩٣٩ سار الناصر إلى الشمال لقتال راميرو الثاني ملك ليون وحلفائه من الثوار المسلمين، فعهد بحصار سَرَ ُقسطة إلى أحمد بن اسحاق

ا ابن سعيد، المُغْيِرِب في حلى المَغْيِرِب، ١/ ٤٨ . ويقول إن فرس محمود جَمَع به — حين كان القتال يدور بينه وبين الفونسو — فصُد م بشجرة بلوط قتلته . ويروي في ذلك حكاية لطيفة في التدليل على بطولة محمود: وأنه بقي بعد قتله مُجد لا "في الأرض مدة وفرسان الفونسو قيام على رَبوة يخشون الإقتراب منه ظناً منهم أنها حيلة ، وأنه لا يزال حياً . » رابوة يخشون الإقتراب منه ظناً منهم أنها حيلة ، وأنه لا يزال حياً . » حيابن حزم ، الجمهرة ، ص ٩٩ ؛ ابن خلدون ، العبر ، ٢/٤ / ٣٠١ .

قائد الفرسان وعينه حاكماً للثغر ، لكنه تهاون في أداء مهمته لحاجة في انفسه . ولما أدرك الناصر ذلك سخط عليه وعزله(١). فظهرت النيات، التي كان مخفيها ،جلياً. واتفق مع أخيه أمية وبيتا أمراً لإعلان الثورة . ولما علم الناصر بذلك اكتفى بنفيهما . ولكن سياسة التسامح أغرتهما على المضي في طريق العصيان، فسار أمية إلى مدينة شنتر بن في كورة الغرب واستولى عليها وتودد إلى ملك ليون . أما أخوه أحمد فحاول الاتصال بزعماء المغرب الحاضعين الفاطميين، الذين كانوا على علاقة سيئة مع سلطات الأندّلس ، للقيّام بموَّامرة ضد قرطبة. وعلم الناصر بهذه المحاولة فألقىالقبض عليه وأعدمه (٢). وما أن سمع أمية بإعدام أخيه حتى أعلن العصيان والثورة ضد قرطبة (٣) وتحالف مع ملك ليون ، ولعله كان ينوي القيام بمحاولة عملية ضد قرطبة . ولكن بعض الموالين للخليفة قاموا ضده واستولوا على المدينة، فالتجأ أمية إلى حليفه رامبرو الثاني فرحب به وأكرمه . ولقد قام أمية بدور في الحيانة كبير في الحدث التالى : فقد عَلَت مكانته عند ملك ليون حتى استوزر وجعله من أصفيائه <sup>(٤)</sup> وفي شوال ١٣٢٧ آب ٩٣٩ كانت

١-أخبار مجموعة ، ص ١٥٦ .

٢-عنان ، دولة الإسلام ، ٢/٢٨٦ .

٣ــالعمري ، مسالك الأبصار ( نخطوط) ، ٨٢/١/١٦.

٤-عن لجوء أمية الى ردمير وعونه له ضد الناصر ، انظر : المسعودي ،
 مروج الذهب ، ٧٣/٣ ؛ البكري ، جغرافية الأندلس وأوروبا ، ص ٧٤ – ٨ ؛

معركة الحندق ، قرب سَمُورة ، التي تحالف فيها راميرو مع طُوطة ملكة نافار ، وفرنان كونثالث حاكم قسّتالة (١). محت قيادة راميرو ضد الناصر . وكان أمية إلى جانب ملك ليون يعاونه ويدله على عورات المسلمين . وكانت معركة عنيفة ، حارب فيها أمية المسلمين بضراوة . وانتهت المعركة بهزيمة المسلمين ، وُقتل منهم عدد كبير . وأراد ملك ليون تتبع المسلمين ، لكن أمية حذره الكمين ، ورغبه فيما خلفوه من العنائم الكثيرة (٢). ثم إن أمية ندم على ذلك فكاتبالناصر معتذراً عن فعلته طالباً الصفح ومُبدياً استعداده للعودة إلى خدمته ، فرضي الناصر وعفا عنه ، وتلك كانت سياسته . ولعله هرب من راميرو (٣)، وعاد إلى بلاده نادماً آسفاً .

ابن الأثير ،الكامل في التاريخ،٦٨/٨ ؛ الحيميْرَي، الروض المعطار، ص ٩٩-٩٩. والظاهر أن هولاء نقلوا القصة عن المسعودي فهو أسبَق منهم حيث توفي ٩٥٦/٣٤٥ وإن ما ذكروه إعادة لما قاله وبنفس العبارة أحياناً.

ا — ليفي بروفنسال، تاريخ إسبانيا الإسلامية (بالإسبانية)، ٢٩٢/٤. ٧ — لا يُظن أنه حدره الكمين تغطية وحرصاً ، للإبقاء على البقية من المسلمين ، إذ بسيفه أسال دماءهم ، وكان محارباً شجاعاً ، بل كان يعني ذلك . إذ أن طريقة الكمائن خطة عسكرية طالما سار عليها المسلمون، وهو السبب الذي جعل شارل مارتل لا يلاحق المسلمين في معركة بكلاط الشهداء في ٧٣٢/١١٤ ، حين انسحاب المسلمين ، إذ خاف شارل الكمين .

٣-مورفي، تاريخ الأمبراطورية الإسلامية في إسبانيا (بالإنحليزية) ،
 ص ٩٨ .

# سَفارَّنَا بِ بِجَبُهُ وَلِنَانَ مِنَ الْفِيْجُ إِلَى بُلِاطْقِطِبُةً .

أطلق المؤرخون الأندلسيون، والمسلمون عموماً ، اصطلاح الفير نجعلى شعوب أوروبية عديدة ، تعميماً وتخصيصاً . فمنهم من استعملها مُحَدّدة (١) ، قاصدين بها المناطق التي كانت تحكمها الامبراطورية الكارولنجية ، التي بلغت قمة عظمتها أيام الامبراطور شارلمان (٢) ، المتوفى سنة ١٩٩ هـ / ٨١٤ م .

نشر بالانجليزية :

<sup>&</sup>quot;Two unknown embasies from a Frankish monarch to the court of Cordoba during the reign of al-Hakam II", The Islamic Quarterly, London, vol. X, nos. I and 2, 1386/1966.

ثم ُنشر بالعربية في مجلة كلية الآداب (جامعة بغداد)، العدد العاشر، 197٧.

ا ـــأمثال أحمد بن محمد بن موسى الرازي ، المتوفى ٩٣٦/٣٧٤ وابن حيّان القرطبي صاحب كتاب ، المقنّتبس » المتوفى ١٠٧٦/٤٦٩ . ٢ـــراجع عاشور ، أوروبا العصور الوسطى ، ١٩٥/١ .

تلك المناطق التي تقع وراء جبال البُرْتَات (١) ، التي كانت فرنسا الحالية تمثل معظمها . كما أُطلق على هذه المناطق أحياناً الأرض الكبيرة (٢) . ثم أخذت العائلة الكارولنيَجية تضعف حتى سقطت في سنة ٣٧٧ ه / ٩٨٧ م ، لتحل محلها العائلة الكابيّة في فرنسا (٣) .

وكانت للفرزيج علاقات مع جبرانهم الأندلسين، تفاوتت بين الحرب العنيفة وتشجيع الخارجين على سلطة قرطبة (3)، الى الصداقة والدعوة إلى المصاهرة (6). فو جدت أحياناً كثيرة نشاطات دبلوماسية وتبادل سفاري بين الطرفين (٦). ولدينا أمثلة كثيرة، منها سفارتان موضوع هذا البحث تضررتا إلى بكلاط أقر طبة من أحد ملوك الفر نيج أيام الخليفة الحكم الثاني، المستنصر بالله، المتوفى ٣٦٦ هـ/ ٩٧٦ م.

يذكر ابن َحيّان هاتين السفارتين في موضعين من

١ ــ بهذا المعنى سيستعمل اصطلاح الفيرنج .

٢ — المَقرّي ، نفح الطيب (طبعة القاهرة ) ١٢٨/١، رينو ،
 تاريخغزوات العرب، ص٣٤ — ٥ ؛ (الطبعة الإنجليزية، ص٢٤). انظركذلك:
 المراكشي ، المُعْجب في تلخيص أخبار المغرب، ص ٢٩ .

٣ ــ عاشور ، نفس المصدر ، ١/ ٢٤٥ .

٤ ــ عنان ، **دولة الإسلام في الأندلس**، ١/ ١٦٦ــ ٢٥٤،١٨١؟ رينو ،نفسَ المصدر ، ص١١٥ ، ١١٢ــ ٣ .

۵ – المقري نفس المصدر ۱ / ۳۱۰ .

٦ – رينو ، نفس المصدر ، ١٤١ – ١٤٥ .

مُقْتَبَسِه . ويظهر أن كل موضوع منهما يتعلق بسفارة معينة غير الأخرى . إن كلا السفارتين — حسبروايته — مين مُهوُتو ملك الفيرَنْج ( الإفرَّرَ نُج ) إلى الحكم الستنصر .

الأولى : في ذي القعدة ٣٦٠ / سبتمبر ٩٧١ ، ونيَصها كما يسلى : -

" وَدَ خَلَ بِدُخُولِهِ [ بِدُخُولِ رَسُولِ آخَر مِنْ وَ وَدَخُلَ بِهُ عَمْر مِنْ وَمَدَ أَشْراكه ] بن عُمَر دولة أشراكه ] بن عُمَر داود القومس ، رَسُولُ هُوتُو ملكِ الإفرنَج بكتابه أيضاً مُجِدَد صلتَهُ "(٢).

و السفارة الثانية: في يوم السبت ٩ ذي القعدة ٣٦٣ / ٣٦ تموز (يوليو) ٩٧٤، ونصها: « وَتَوَصَّلَ إِثْرَهُ أَشْرَاكه، رَسُولُ مُهُوتُو ، مَلَكُ الإِفْرَنْج ، فأوْصَلَ كتابَه أيضاً مُجَدّداً لعقده ».

رُ قد أَيْفُهُمَ « ُهُوُتُو » عَلَى أَنَهُ أُوتُو الأُولُ ( أَو الثاني ) المبراطور ألمانيا .

ابن حيّان القررطُبي، المُقتبس، مخطوط الأكاديمية التاريخية، مدريد، مجموعة كوديرا، رقم ٢، الأوراق ٢٣ ب، ١٠١ أ (طبعة بيروت ص ١٠١، ١٦٩ أ (طبعة بيروت ص ١٦٩، ١٦٩). لم يرد فيماأعلم ذكر هاتين السفارتين في مصدر آخر.

٢ - تُومِس: كلمة لاتينية بمعنى حاكم ولاية أو مقاطعة ، وقد نستعملها بالعامية «كونت » . وهي Comes . واشتقت منها الكلمة الإنجليزية Count والإسبانية Conde ، بنفس المعنى .

وهذه المسألة ــ نظراً لغموض النص نوعاً ما ــ محاطة بمشكلتين :

الأولى: هل النص ــ بقسميه ــ يتعلق بسفارة واحدة تكررَ ذكرُها خطأ أم بسفارتين ؟

الثانية : هل هي (أو هما) من المانيا ؟ نظراً لكون المرسيل « ُهو ُتو (أوتو )امبر اطور المانيا ». أو هي من الفيرَ نُج — فيمًا وراء البُرْتَات — نظراً لوصفه بـ « مليك الإ ُفرَ نُج » ؟

#### المشكة الأولى :

ليس ببعيد أن النص ــ بقسميه ــ يتعلق بسفارة واحدة، كررها ناسخ المخطوط خطأ (١). ويسند هذا الرأي ما يلي :

١ ـــ إن هناك بعض التشابه في العبارتين ــــقسمي النصـــ
 كما إن اسم السفىر ( الرسول ) متماثل فيهما .

٢ - يُستفاد من النص أن مرسل السفارة الأولى هو نفسه مرُسلِ الثانية . وعلى ذلك - لو اعتبرت سفارتين - فتقع الأولى ، وعلى اعتبار المرسلِ اوتو إمبراطور المانيا ، في أيام اوتو الأول ( المتوفى ٣٦٢ / ٩٧٣م ) والثانية في أيام اوتسو الثاني المتوفى ( ٣٧٣ / ٩٨٣م ) ، وذلك متناقض .

٢ ــ نسخة المُقنتبس في أكاديمية مدريد منقولة عن نسخة عُقيدت،
 كانت في مكتبة سيدي حمودة (رقم ٣٣٩)، في قُسطنطينة بالحزائر.

ذكرَ عنان (١) السفارة َ الثانية فقط ، في ٣٦٣ / ٩٧٤ على أنها من الإمبراطور الألماني ، اوتو الثاني ، أرسلها تجديداً لعَلاقات الصداقة التي كانت بنن أبيه ــ اوتو الأول ــ وبن الناصر . والظاهر أن عُنان اقتبسُ هذا الخبر من ابن حَيَّان، ومَن نفسمصدرنا الحالي.ويذكر ليفي بروفنسالــنقلاً عزالمُقْتُبَسِ أيضاً ــويقرر كذلك بأنها من اوتو الثاني(٢): وعنالسفارة الأولى فقد أغفلها المؤرخان . أما المستشرق الاسباني كوديرا (المتوفى ١٩١٧)، الذي استخرج من هذا الجزء من المُقَتْبَس بحوثاً جيدة ، بعضها يتصل بالدبلوماسية الأندلسية ، فقد اعتبر النص – بقسميه – يتصل بسفارة واحدة (٣). ويناقش المسألة قائلاً : بأن أوراق المخطوط من ٢٢ إلى ٢٩ـــوالتي فيها القسم الأول من النص ـــ إنما هي تكرار للأوراق اللَّى تلى ورقةً رقم ٩٠ من نفس المخطوط ، حيت يقع القسم الثاني من النص . يعلل الأمر بأن هذه الأوراق الثماني المكررة ضمن أحداث سنة ٣٦٠ هي أحداث وقعت في سنة ٣٦٣ ه، فمكانها ضمن أحداث هذه السنة ،أي بعد الورقة ٩٥ .

ربما يكون ذلك صحيحاً ، حيث في النص ارتباك وغموض ، ولعل ناسخ المخطوط وقع في هذا الخطأ . ويسند

١ ـ عنان دولة الإسلام ، ٤٤٨/٢ .

٢- ليفي بروفنسال، تاريخ إسبانيا الإسلامية (بالإسبانية)، ٣٨٣/٤.
 ٣- كوديرا ، مجموعة الدراسات العربية ( بالإسبانية ) ، ٢٠١/٩.
 حاشية رقم ١ .

رأي كوديرا بأن بعض أحداث ٣٦٣ هـ ذُكرِت كذلك ضمن أحداث ٣٦٠ هـ. وعلى الرغم من ذلك فلا يكون بعيداً عن الصواب أن يُقال :

 ١ - ليس من السهولة الاقتناع بأن الأوراق ٢٢ - ٢٩ تكرار لما يلي الورقة ٩٥ . وذلك لأن الناسخ كان ينقل بالتتالي ، فلماذا يكررها حتى ولو كان قليل الثقافة وبالتاريخ الأندلسي على وجه الحصوص .

٧ - لعل الذي دعا كوديرا إلى هذا التفسير هو وجود أحداث في المخطوط من سنة ٣٦٣ ه ضمن أحداث سنة ٣٦٠ ه. ولكن من الممكن فهم ذلك بأن طريقة ابن حيّان في سرد الأحداث وإن كانت حسب السنين - حينما يسرد حادثة ما في سنة معينة يتَتَبّع تلك الحادثة حتى نهايتها في السنوات التالية . فيظهر هذا ما جرى حين كان يتحدث عن حوادث سنة ٣٦٠ ه حيث تتبّع أحداثا استمرت حتى سنة ٣٦٠ ه وربما أعاد ذكرها باختصار أو لربط الحوادث ، حينما يتحدث عن السنوات التالية ، كحديثه حين الكلام عن البني الأندلسي (١).

٣ لو كانت هذه الأوراق مكررة ، لتطابقت تماماً ،
 ولكن الاختلاف ظاهرٌ في الأحداث التي ذُكِرتُ والعناوين
 وحتى في نفس العبارات المتصلة بالسفارة ، كما لا حظنا .

ا ــ عن ابنيَ الأندلسي (جعفر ويحيى) راجع : ابن الأبار، الحلمة السّيّرَاء ، ١ - ١٠٥/١٠ ؛ المُقْتَبّيس (طبعة بيروث)، ص٣٧–٥٧ .

٤ - لماذا وقع التكرار في هذه الأوراق الثماني فقط؟
 لو كان الناسخ قد كرر النقل لاستمر فيه ولوقع التكرار في
 قسم كبير من هذا الجزء .

فيظهر – على ذلك – أن النص يتعلق ، كُـل قسم منه ، بسفارة غير الأخرى . أما تشابه اسم السفير فذلك ليس بحجة بل على العكس ، إذ أنه أرسيل على رأس السفارة الثانية بسبب الحبرة التي اكتسبها من الأولى .

#### المشكلة الثانية:

هل هما من المانيا ؟

الحق إن النص من هذه الناحية مُحيَّر، أشبه تقريباً وبالنسبة للدقة ابن حيّان في استعمال هذه الاصطلاحات كالفر ننج بمن يقول : زرت بيروت عاصمة العراق . ولقد يتحير الدارس حكما تحير كوديرا فيمن يكون مُهوتُو ملك الإفرنج! أهمُو ميّلك الفرنج فيما وراء البُرْ تات، أم هو امبراطور المانيا أوتو ؟ والذي يظهر أن كوديرا يُرجّع سنة المبراطور المانيا أوتو ؟ والذي يظهر أن كوديرا يُرجّع سنة ٣٦٣ ه تاريخاً للسفارة التي أرسلها أوتو الأول (١١) المتوفى ٣٦٣ ه مرسدو أن هناك

<sup>1-</sup>كوديرا ، نفس المصدر والصفحة ، حاشية رقم ٢ .

مدة أدلة تسند أنها من الامبراطور الألماني، أُورِدُها مع الرد طبهـا: \_

١ - إن اسم المرسل« أهو تو »، وهو الاسم الذي استعمله المؤرخون المسلمون الأوتو (١) امبر اطور ألمانيا .

ولكن يُرَدّ على ذلك بأنهناك أسماء حكام في دول أوروبية أخرى كفرنسا قريبة النطق من « ُهو ُتو » أو « أو تو » وربما كُتب كلها على أسلوب واحد أو متقارب ، نظراً للتقارب بينها . مثل هيو Hugh و أود Eude '') . ولقد وُجد اسم لأحد ملوك فرنسا محمل نفس اسم امبر اطور ألمانيا «أو تو » (") وربما لم تكن الأسماء الأجنبية مستعملة دائماً بتطابق مع أصلها لدى المؤرخين المسلمين ، خاصة لمن بعد عنهم . وأحيانا نفس الاسم يرد بأشكال مختلفة ك « هو تو » مثلا (ئ) . بل إن

البيان خلدون ، العبر ، ٢٤ / ٢ / ٣١٠؛ ابن عِذاري ، البيان البيان البيان البيان مِذاري ، البيان البيان البيان المُعَرِب، ٢١٨/٢ .

٢ـــراجع : رينو، **تاريخ غزوات العرب** ، ص ٨٨ ، ١٧٣ ( والطبعة الإنحليزية ، ص ١٤٣٠٤٥ ) .

٣- أربيل ، تاريخ إسبانيا (بالإسبانية) الجزء السادس (إسبانيا المسيحية) ص ٥١٦،٥١٥ .

٤-ورد عند ابن خلدون (نفس المصدر والصفحة ) هُو تو . وعند ابن حداري (نفس المصدر والصفحة ) مُو توه.وعند البكري في المسالك ، مخطوط اسطنبول - نور عثمانية - ورقة ١٩٦ أ (جغرافية الله الله وأوروبا ، ١٧٠ ، ١٧٠ ) : هَوَ تَهَ .

هذا الاسم ورد بقراءات متباينة في الطبعات المختلفة(١) لنفح الطيب للمـَقـّرِي الذي نقل عن ابن خـَلـْدون .

٢ - أما بالنسبة لكلمة الإفرنج فلم تكن مقصورة الاستعمال دائماً على الفرنج فيما وراء البرئتات لدى جميع المؤرخين والجغرافيين المسلمين . فقد أُطلِقت على شعوب أوروبية كثيرة (٢)، منفردة أو مجتمعة . فربما قُصد هنا بها الألمان .

والذي يظهر أن كلمة الفرَ نُج في استعمال ابن حيّان هنا لا تعني الألمان بل تعني الفررَنْج فيما وراء جبال البُرْتَات، وذلك :

أ \_ إنه وإن كان بعض هذه الاصطلاحات ، كالفرَنْج وغيرها ، عامة لدى كثير من المؤرخين المسلمين ولكنها ، كلها أو بضها ، تكاد تكون مُحَدَّدة لدى فريق منهم .

ب ــ لقد أطلق المؤرخون المسلمون على الألمان اصطلاحات كانت أكثر شيوعاً لدى ابن حيّـان وغيره؛ مثل الصّقــا لِبـَة

۱-ابن خلدون ، طبعة بيروت (نفس المصدر والصفحة ): مُهو ُتو ؛
 قارنه مع النفح (طبعة بولاق) ، ۱۷۲/۱ ، ورد « ُدو ُقوه » .

٢ عن الفرنج وإستعمالها انظر مثلا : دبلير ، أبو حامد الغرناطي ،
 ( بالإسبانية ) ، ص ٢٣٦ - ٩ .

والألمان (١). وإن ابن حيّان خصوصاً ، من أكثر المؤرخين الأندلسين تحديداً لهذه الاصطلاحات على ما يظهر ، فيبدو أنه كان يُطلق على الألمان اصطلاح الصّقاليمة . وأن نص ابن خلدون ، حين ذكر سفارة ملك الصقالبة «هُو تُو »، منقول عن ابن حيان (٢) . كما إنه لدينا نص آخر ذكره المقيري فقط (٣) ، يذكر فيه الفرنج ويعني به \_ بصراحة \_ فيما وراء البر تات ، ويظهر أن هذا النص منقول أيضاً عن ابن حيّان في نصه فعلى ذلك يكون اصطلاح الإفرق جلدى ابن حيّان في نصه الحالي قد تُقصد به فيما وراء البر تات .

ولذلك لا يظهر أن هاتين السفارتين كانتا من المانيا ، يؤيد ذلك أمور :

١-يظهر من النص أن مرسلهما واحد ؛ فاذا اعتبر ناهما من المانيا فإن الأولى (٣٦٧ هـ) تقع أيام أوتو الأول (٣٦٢ ٩٧٣) والثانية أيام ابنه وخلَفه أوتو الثاني .

٢ ــ وحتى لو اعتبرناهما سفارة واحدة ، فإذا قبلنا الأولى
 فقط (٣٦٠ / ٩٧١ ) فإن أوتو الأول لم يكن في هذا التاريخ في

٣ــا َلَقَرِي ، نفح الطيب ( طبعة القاهرة ) ٣١٠/١ .

٤ ـــليفي بروفنسال ، نفس المصلىر، ٧٩/٤ .

المانيا بل كان مشغولاً بالنشاط الحربي خارج المانيا (١) وليس هناك من الضرورة والمصلحة الهامة التي تستدعيه ـــ وهو في هذه الحالة\_أن يرسل سفارة إلى 'قرطبة نخطب ود"ها و'بجد"د الصلة بها . وابن هذه الصلة التي احتاجت إلى تجديد (٢٪ . أمَّا إذا قَبَيلُنا الثَّانية فقط (٣٦٣/٩٧٤) فإن أُوتو الثاني ، غداة وفاة أبيه كان مشغولا ، حيث قامت في وجهه عدة ثورات <sup>(٣)</sup> . فلا متسع له ولا حاجة به لطلب مودة قرطبة أو تجديد صلته بها ـ وأي صلة ـ ولا مصلحة مشتركة أو جواراً. إذن ــعلى ذلكـــفإن نص ابنحـَيّـانيتعلقبسفارتين جاءتا إلى 'قرطبة من بلاد الفرَنْج فيما وراء البُرْتَات. وبالنسبة لتاريخ السفارتين يُقترح أن يكون مرسلهما هو هيو كابيه Hugh Capep (ت٣٨٦ / ٩٩٦)الذي ورثأباه هيو الكبير في ٣٤٥ / ٩٥٦م(٤). وكان هيوكابيه ملكاً قوياً حكم أولاً في باريس ومَا حواليها . وفي ٣٧٧/٣٧٧ م ، بعد وفاة لويس الخامس ، ُتوّج َملِكاً لفرنسا حيثُ حَـلّت عائلةُ كابيه محلّ العائلة الكارولنجية .

ويسند هذا الاقتراح ما يلي :

١-داثرة المعارف البريطانية (بالإنجليزية) ١٦٠/١٦،

٢-ويست برج، الأكاديمية الروسية (بالالمانية)، ص٧/٨٦.ويقول:
 إن أوتو الأول كان لا يحب الحكم الثاني .

٣- دائرة المعارف البريطانية ، ٩٦٦/١٦ .

٤ ـعاشور ، أوربا العصور الوسطى ، ٢٤٤/١ - ٦ .

١ ـــ إن السفارتين تقعان في أيام ُحكَم هيوكابيــه .
 وذلك يتطابق مع ما يفهم من نص ابن حيّان أنهما من حاكم
 واحــــد .

٧ ـ أن مرسلهما ـ على ما يبدو ـ كانت له صلات سابقة مع قرطبة .وان من أهداف هاتين السفارتين تقوية وتجديد تلك الصلة. وبما أن هيو كابيه جاء إلى الحكم في ٣٤٥ / ٩٥٦ ، علال أيام الناصر ، فربما يكون قد أرسل سفارة أو أكثر قبل هاتين ، سُجلت و نقيدت ، أو أنها كانت ضمن السفارات الكثيرة التي حضرت إلى قرطبة من كل مكان وربما لم تُنذ كر على سبيل التخصيص (١١) . فإذا لم يكن هنالك ذكر لسفارة ، سبقت له ، أرسلها إلى قرطبة ، فلعله إذا أراد تجديد الصلة التي كانت جاءت إلى الناصر (ت ٣٥٠ / ٩٦١) « من مليك الفر بحبة وراء المغرب وهو يومئذ أفوه » (٢) . ويمكن استنتاج تاريخ هده السفارة في ٣٣٩ / ٩٥٠ . وان المقصود بأفوه هو هيو

١ ــ واجع : ابن َحيّان، نقلا عن المَقرّي، نفع الطيب ( طبعة القاهرة) ٣٤٣، ٣٣١/١

٢-ابنخلدون، نفس المصدر، ص٣١٠؛ نقله المَقَرَّي في النفح (طبعة القاهرة ) ، ٣٤٢/١ . راجع كذلك : مورفي ، تاريخ الأمبر اطورية الإسلامية في إسبانيا ( بالإنجليزية ) ، ص ١٠١ ؛ إمام الدين ، التاريخ السهاسي لإسبانيا الإسلامية ( بالإنجليزية ) ، ص ١٠٠ .

الكبير ، الذي توفي ٣٤٥ / ٩٥٦ وترك اللكك َ لابنه هيوكابيه ، الذي أرسل هاتين السفارتين حسب ابن حيّان للتجديد صلة أبيه بقرُ طُبُة .

٣-إن اسم السفير الفر أنجي عربي أو مستعرب واحتمال أن يكون السفير المانيا بهذا الاسم قليل جداً. لكنه من ناحية أخرى ، محتمل جداً ومعقول أن يكون من بلاد الإفرنج ، حيث أن كثيراً من المسلمين – في فترات مختلفة – استقروا في هذه المناطق التي وصلها المسلمون وأثرُوا في سكانها منذ أيام الفتح الأولى حيى دولة المغامرين الأندلسيين في فراكسنتيوم (١).

ا — فراكسنيتوم Fraxinetum : اسم لاتيني للقاعدة التي حل بها بعض ُ البحارة الأندلسيين ، وأسسوا هناك دولة استمرت حوالي ٨٥ سنة (سقطت ٩٧٥/٣٦٤م) . سيطرت — بعد أن أسست قلعة حصينة في تلك العاصمة التي تقع الآن شمال مرسيلية (فرنسا) —على مناطق في شمال ايطالية وحتى شمال شرق سويسرا عند سنت غالن St. Galen وخور الطالية وحتى شمال شرق سويسرا عند سنت غالن Chur و الحفر المسلمون على هذه القاعدة و فراكسنيتوم اسم و جبل القلال » . وكانت هذه الدويلة تهدد تلك المناطق وتخوف حكامتها من إمتداد سلطة هؤلاء المغامرين الذين تركزوا هنالك وقامت بينهم وبين سكان بعض المناطق عكاقات ومصاهرة . ثم تعاون الحكام على طردهم بعد حروب طويلة . راجع : ابن حوقل ، صورة الأرض ، ٢٠٤/١ على الإصطخري ، المسالكو الممالك، ص٥١ ؛ ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، دولة الإسلام ، ٢٠٤/١ عان ، دولة الإسلام ، ٢٠٤/١ عان ، دولة الإسلام ، ٢٠٤/١ عال .

ولذلك وُجد كثير من الفرنسيين من يعرف العربية (١). كما إن كلمة « تُقومس » في النص ، كوصف للسفير ، استعملها المورخون المسلمون كثيراً بالنسبة لسكان اسبانيا الشمالية وبلاد ما وراء البُرْتات. واختيار شخص مستعرب مصيب وضروري لتأدية مثل تلك المهمة .

٤ ــ إن مثل هذه الأهداف التي أرسلت من أجلها السفارتان الفرنجيتان إلى تُقرطبة ، طلب صداقة وتأكيد مودة وتجديد صلَّة، أكثر معقولية أن تكون من قِبَـل دولة مجاورة كالفـرَ "نجة، خاصة من سلطة ناشئة . فإن فائدة هذا النوع من الدبلوماسية بالإضافة إلى أنه يومن حدود الدولة التي أرسلتها من هجوم قد يتوقع من تلك الجهة التي عقدت الصلة معها والتي قد يثيرها اَلمنافسون في الداخل أو الأعداء في الخارج مما قد يستنفد جهود الحاكم التي محتاجها في تثبيت ملكه في فرنسا في تلك الفترة، فبالإضافة إلى ذلك فإن هذا النوع من الدبلوماسية مع ُقرطبة ، كقوة عظيمة مجاورة ، تؤمن عدم وقوف هذه القوة الى جانب الأعداء والمنافسين للسلطة الفرنسية ، أو الاستجابة لنجدتهم . إذ قد حدث أن استعان بعض حكام الفرَّنْج أوالشمال الاسباني بالأندلس ضد منافسيهم (٢).

١ - رينو ، تاريخ غزوات العرب ، ص ٢٣٣ ( والطبعة الانجليزية ،
 ص ٢١٧ ، ٢١٧ ) .

٢-راجع: عنان ، دولة الإسلام ، ٢٦٢، ٢١٦/١ .

إذن فمرسل هاتين السفارتين الفر َ نجيتين هو هيوكابيه ، ملك فرنسا الذي ربما كان محاطاً بالمنافسين . فهو بأشد الحاجة إلى صداقة الدول المجاورة ، خاصة قرطبة التي بلغت يومها حداً عظيماً من القوة والرقي الحضاري . وهذا مبررٌ كاف لطلب مودتها وتأكيد الصداقة بين البلدين المتجاورين .



## الآتُ الالمنالميَّة فِي الأندلين \*

تشتملُ محاضرةُ اليوم ــ بعد المقدمة ــ على عرض تاريخيي للآثار الإسلامية في الأندلس ، ثم مشاهدة لبعض الصور .

وهذا الحديثُ لا يشمل بصورة رئيسية الفنون الإسلامية ولا حتى فن عمارتها في أي من موطن حضارة الإسلام. بل هو حديث وصفي للآثار العمرانية في الأندلس، الذي يمثل فردوس زمانه. وقد اعتدنا أن تُسُمّه الفردوس

<sup>•</sup> القيت في قاعة المحاضر ات العامة بجامعة الرياض، في يوم الأحد ٢٣ شوال ١٣٨٨ هـ ١٩٦٨ م، في الموسم الثقافي لجمعية التاريخ والآثار بقسم التاريخ في كلية الآداب. وكان في نهايتها عرض ( بواسطة الشرائح) لصور عن بعض الآثار الاندلسية التي ما زالت قائمة. وستظهر في العدد اللاول من نشرة الجمعية. وقد نشرت ( هذه المحاضرة ) في جريدة الجزيرة ( بالرياض ) العدد ٢٣٠٠ ذو القعدة ١٣٨٨ / ٢٨ يناير ( كانون الثاني) وبالرياض ) العدد و زُودت بالمصادر و نشرت (على حلقتين) في مجلة رابطة العالم الإسلامي، السنة السابعة ، ١٣٨٩ / ١٩٦٩ ، في العددين: الثاني ( ربيع الثاني / يونيو ، حزير ان ) والثالث ( جمادي الأولى / يوليو ، تموز ) .

المفقود أو الموعود ، وإن كنت أسميه بالفردوس الموجود من بعض النواحي . والحديثُ دون شك ُيثير في النفس العبِبْرة كما يُشر فيها العَبِبْرة .

وعلى الرغم من ذلك فإننا لا نكرس هنا أثر الحضارة الإسلامية الأندلسية على اسبانيا أو بقية أوروبا والعالم خلال التاريخ . كما إننا سوف لا نكرس الأثر الذي تركه الإسلام وطبع به حياة الناس في إسبانيا حتى اليوم ، والتي تتمثل في غير الآثار المعمارية (التي هي لوضوع هذه المحاضرة) ، وأعني بها ما تَفَلَت مِن المخطوطات من يد الحقد الأعمى والجهالة .

إن هذه المخطوطات موزعة في عدد من مخازن الكتب في اسبانيا والبرتغال اليوم ، وهي بحاجة الى عناية المؤسسات العلمية والحكومات الإسلامية التي يهمها شأن هذا التراث . ويقتضي ذلك من الدول الإسلامية (بالتعاون أو على انفراد) إحياء هذا التراث بتحقيقه ونشره . وبالإمكان أن يتم بانشاء معهد او مؤسسة ذات إمكانية وقدرة على القيام بهذه المهمة .

كما أعني المؤثرات الأخرى في حياة الناس هناك ، والتي تشمل عدة جوانب في حياة الشعب الإسباني خاصة (وكذلك في البرتغال) ، من اجتماعية وثقافية ولُغَوية وفنية وأدبية وعمرانيــة .

ففي اللغة مثلا نجد كلمات كثيرة في اللغة الإسبانية

والبرتغالية عربية الأصل: كالقائد Alcaide والعود Almohada والديوان Aduana والستكر Azucar والمحدة Aduana والقطن Algodon والتعريفة الجمركية Tarifa وغيرها كثير (۱). وكذلك ما يستعملونه في اسلوب الحطاب من كثير أستاذ Usted. ومن اللطيف إن بعض الكلمات الموجودة في الاسبانية أو غيرها من اللغات الأوروبية والتي هي ذات أصل عربي نقلناها مرة أخرى إلى العربية بصيغتها المفر نجة ، مثلا: أدمير ال Admiral (أمير البحر) والترسانة Atarazana (دار صناعة السفن).

فالحديث الحالي سيتجنب هاتين الناحيتين (أثر الحضارة الأندلسية على أوروبا وأثر الإسلام على حياة الإسبان في غير العيمارة). كما سيتجنب الحديث عن ما لم تتح الفرصة لي لحد الآن لدراسته ، وهو فن العيمارة الأندلسي . أي دراسة الجانب الفني والنظريات العمرانية الهندسية التي قامت عليها هذه الآثار الأندلسية ، وكذلك ما اندثر منها ولم يبق لنا غير وصفها في كتب التاريخ والجغرافية والرحلات .

ولولا الذي بقي لنا من هذه الآثار قائماً ، لتدُلّ على صدق هذا الوصف، ربما لا نكرنا على الواصفنَ تماديمم في الحيال . وحين تنصفهم نقول : إن لهم خيالاً مُبدّعاً أو

ا - راجع: محمد عبد الله عنان ، الآثار الأندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال ، ص ٤٤١ ؛ لطفي عبد البديع ، الإسلام في اسبانيا ، ص ١١٢ .

لعلهم كانوا يرغبون ويتمنون أن تكون تلك الخيالات واقعاً. كما تمنت خيالات كتاب ألف ليلة وليلة بعض الآمال التي تحققت ، كفكرة بساط الريح التي تعبر عن السرعة في الانتقال.

ولذلك سيكون الحديث منصباً في أكثره على الجانب التاريخي لما تَبَقَى من هذه الآثار سليماً أو مشوهاً وكذلك على الناحية الوصفية له ،راجياً أن يتيسر لأحد دراسة الجانب الفني الذي لم تكن هذه الآثار القائمة وما اندثر منها إلا ثمرة له . وهذه الدراسة (الفنية) هي قطعاً بحاجة إلى جهد كبر .

وقبل الاسترسال في الحديث عن هذه الآثار لا بد من بيان أمور :

أولاً: إن حديث الآثار الأندلسية يَـنْـصَبّ في أغلبه على القائمة منها ، وهي لا تمثل إلا جزءاً من الإنتاج العمراني الذي اندثر منه الكثير بفعل الإنسان أكثر مما اندثر بفعل الزمان.

وهذه الآثار بحاجة الى الإهتمام والرعاية ، تنقيباً وترميماً وإعادة . وهذا ما تقوم ببعضه السلطات الإسبانية العلميــة والرسمية . والدول الإسلامية مَدْ ُعوّة للإسهام في هذا الأمر بأشكال كثيرة . فلم لا تكون بعض زخارف بناياتنا الرسمية والعلمية مُزْدا نَة ً بِقَطِع من هذا الفن ؟

ثانياً: إن هذا المستوى العمراني وغيرَه من جوانب

الحضارة الإسلامية لم يكن مقصوراً على الأندلس ، الذي هو موضوع محاضرة اليوم .

ثالثاً: إنه لتَتَجَنَّ عظيم ومجافاة للحقيقة التاريخ أن أيوصف هذا الإنتاج الحضاري وغيره (وكذلك فكراً وتاريخاً) بقومية معينة أو يحسرو ينسب إلى جنس بذاته فهو تراث الإسلام الذي هو ملك بلحميع المسلمين.

رابعاً: ومن الناحية الأخرى فإن إطلاعـَنا على هذه الآثار يُظْهِـرِ المستوى الراثع لفن العمارة الإسلامي في الأندلس .

خامساً: وهذا العمران (وَفَنَه) كان شاملاً. وهو يُعتبر دليلاً على الرقي الذي وصله المسلمون في الأندلس في كافة مناحي الحياة وشؤونها ، المادية منها والروحية والمعنوية والاجتماعية . وهذه الآثار الإسلامية المتبقية في إسبانيا والبرتغال شاهد على ما بلغته حضارة الإسلام من أصالة وعمق تصاغرت أمامها ليس فقط أحداث القرون بل وصارعت أيادي الهدم ومعاول التحطيم . ولا زالت هذه البقايا نابضة بالحياة وبحرارة العقيدة الإسلامية (١) .

١ - راجع ايضاً : عبد البديع ، الإسلام في اسبانيا ، ص ١٧٩ .

رَشَداً وهداية ونعمة · وهـذا الحكم (الكلام) نابع من منطق الإسلام ومتفق مع طبيعته . فكما إن الإسلام لا يعرف الفصل بين حيوات الناس (حياة : دينية واجتماعية وعاطفية ومادية وفكرية ) وبين السلطة ، فلا يمكن الفصل بين هذه الأمور من ناحية ولا بينها وبين الإسلام من ناحية أخرى . والترآن الكريم يتحدث في السورة الواحدة عن أمور الدين (الروح والعبادة وغيرهما) كما يتحدث عن أمور الدنيا دون فصل بينها . وحتى المباني الإسلامية في مختلف بقاع الإسلام تتشابه أحياناً في كثير من أسسها . والاختلاف في أشكالها لا ينفي عنها صفة الوحدة الناجمة عن الوحدة الروحية التي تنتظم المجتمع الإسلامي والتي أوجدتها تعاليم القرآن الكريم (١).

و يمتثل المسجد في تاريخ الإسلام أساس العمران في المدينة المسلمة أو التي يريد طبعها بطا بعد ، كما يمثل أساس الحياة في المجتمع المسلم ،ويكون المنار الهادي في شوون حياة المسلمين. فكان أول ما يشيد في المدينة المسجد الذي يعتبر بعد ذلك مركزها وقلبها النابض ،ومنه تبدأ واليه تنته طرقا تها. كما يكثر نشاط الحياة اليومية حوله أو قريباً منه أو في الطرق المؤدية اليه .

وهذا نلمسه جيداً في المدن الإسلامية في إسبانيا التي لا تزال (بعضها) تحتفظ بقدر من طابَعها الإسلامي . ُيضاف

١\_ بامات ، كَرُور المسلمين في بناء المدنية الغربية ، ص ٩٢\_٣ .

إلى هذا إن المسجد لم يكن يُعتبر محلاً للعبادة فقط ، بل كان جامعة لتدريس العلوم المختلفة وملتقى للمسلمين و منطلكقاً لكثير من نشاطاتهم واجتماعاتهم . وذلك ينطبق بكليته على مسجد قرطبة الجامع الذي سيتناوله الحديث .

سابعاً: إن الجانب الفني والعمارة كمنت في ظل الإسلام بسرعة مُذهلة ،كما نما غيرُها من ألوان المعارف والنشاطات الإنسانية .

ويوم انطلق المسلمون من جزيرتهم لم يكونوا علكون شيئاً فا قيمة من فن العمارة أو غَيره ، ولكنهم استفادوا مما وجدوه في البلدان المفتوحة وحوروا فيه وصهروه في بوتقة الإسلام (۱) ثم ساروا فيه إبداعاً وتنمية ورعاية ، لأنهم كانوا علكون العقيدة الإسلامية التي هي أساس كل خير وإبداع وتقد م. وذلك ما نراه أيضاً بالنسبة للأندلس، حيث يوم دخل المسلمون فانحين لم تكن لديهم الأجهزة الفنية ولا عملكون المهندسين المعماريين أو وحدات أخرى (وإن كانت قد توفرت لديهم بعض المعلومات السابقة من البلدان المختلفة بعد أن تركوا جزيرتهم وقبل وصولهم الأندلس). بل إنهم بعد فتحهم لقرطبة مثلاً الماموا مسجداً بسيطاً بنوه بأنفسهم . وقد أشرف على تحديد قبلته وموضعه مهندس المساجد ومحدد انجاها في تلك الفترة قبلته وموضعه مهندس المساجد ومحدد انجاها في تلك الفترة

١ - بامات ، المصدر السابق ، ص ٩٢ .

وهو حَنَش بن عبد الله الصَّنْعاني(١) .

ثامناً: وبناء على كل ما تقدم فإن أيّة كاولة لتجريد هذه الأمور أو التراث وإبعاد ها عن العقيدة الإسلامية أو حتى دراستها من غير بيان لهذا الارتباط، أو بدون إقرار لهذه البنوة، فإن هذه الدراسة تعتبر قاطعة لنسب حقيقي و منكرة لرباط وثيق . وبالتالي فهي دراسة غير علمية و كالفة للمنطق التاريخي ولروح الواقع ولطبيعة الأمور . ولا بهمنا كثيراً بعد ذلك إذا كانت هذه الدراسة (غير العلمية) والأسلوب (غير المنطقي) نتيجة للجهل وسوء الإقتداء، أو كانت عن خطة مقصودة وهدف مرسوم .

تاسعاً: ولذلك لا بد لكل در اسة تسعى نحو الدقة العلمية وأمانة البحث المتحري للحقيقة حين تتناول أي جانب من جوانب الحياة الإسلامية : فكرية أو إجتماعية أو أي ناحية من الحضارة الإسلامية ، لا بد أن تُرْجع تلك الدراسة وتعود بكل ذلك الى منابعه وتربطه باصوله المتمثلة في العقيدة الإسلامية . لإن هذه الحوانب هي ثمار لتلك العقيدة ، وما كانت لتوجد بدونها . الحوانب هي شمار لتلك العقيدة ، وما كانت لتوجد بدونها . وعلى هذه الأضواء السابقة بجب أن يُنظر إلى الآثار الإسلامية في أصالتها وروعتها وفنيتها وطابعها ووجهتها والبد المتجة لها . فهي آثار أبدعتها يد المسلم في تلك الأرض ، من

١ المقري ، نفح الطيب (ط. بيروت) ، ١ / ٢٨٨ ؛ سالم ،
 ١٠ المسلمينوآثارهم في الأندلس ، ص ٣٨٢ .

أي جنس كان ، على أصول فنية نشأت وترعرعت واقتبست في ظل الإسلام وعلى أساس منه فكانت مولوداً إسلامياً ومن غير الممكن تجريد هذه الصفة عنها أو دراستها كقطعة فنية ؛ وكيف لقطعة فنية إلا أن تكون مُعبَرَةً حتى لوكانت مجزّأة مجرّدة ؟ فالآثار الإسلامية في الأندلس - كما سنلحظ ذلك - قبطعٌ حية نابضة بالحياة ناطقة بروح العقيدة هاتفة بمسجد الإسلام . فاستمع اليها وهي تحكي قصة بمجد غبر ومقام أمة اندثر . ولكنها مع ذلك وإن كانت تثير في النفس الأسى فهي تحثها المخطى على الدأب والعمل و تشير إلى مصدر القوة وموثل المغزة المبشر بالأمل . وكل ذلك لا يأتي بالتمني ولكن « ما وقر في القلب وصد قد العمل . »

وبعد هذه المقدمة أرجو ألا يكون قد حل بالساحة السأم وأدرك القوَم الملل .

الأندلس ُ أيها السادة – مُصْطَلَعٌ تاريخي يشمل كل ما كان تحت الحكم الإسلامي من شبه الجزيرة الإيبرية (اسبانيا والبرتغال اليوم) . وكان ذلك يشمل كل البرتغال تقريباً وأكثر إسبانيا الحالية . والأندلس كذلك مدلول تاريخي وحضاري يشمل كل ما حَلّفه المسلمون هناك، ما بقي منه أو اندثر، من آثار عمرانية سنتحدث عنها وأشياء أُخرَ .

ولم يكن فتحُ المسلمين للأندلس مجرد َ حدثٍ سياسي أو

إحتلال عسكري ، بل كان حدثاً حضارياً وإنجاز آ رائعاً وإعلاناً عن حياة جديدة حلت تلك الأرض ، كان لها أثر في تلك الديار وما جاورها من الأقطار .

ولقد وصفت الشاعرة الألمانية هيروسويثا Hroswitha (القرن العاشر الميلادي) توطبة بأنها وجوهرة العالم (١٠٠٠). ويكفي أن نذكر بأن أهل مدينة توطبة (والمدن الأخرى) يومها كانوا يستطيعون الحروج بكل سهولة في الليل، حتى وقت المطر ؛ حيث شوارعها المرصوفة المضاءة بالمصابيح العامة مسافة أميال كثيرة (٢٠). في حين ظلت مدينة لندن مثلا سبعة قرون بعد ذلك لا يوجد في طرقاتها مصباح عام واحد يضيء ليلا . وفي باريس كان من الصعيمة الحروج في الليل في يوم مطر حيث سيغوص الإنسان في الوحل (٣٠).

ويوم كانت ُ قرطبة وغيرها من مدن الأندلس ينعم أهلها بالحمامات العامة الشيقة الأنيقة (حيث كان عددها في قرطبة ٩١١ أو أقل من ذلك) ، في هذا الوقت كانت عادة الغسل والاستحمام ُ تعتبر في عدد من الدول الأوروبية ُ منكرة ً ووثنية (٤)! ويُورد لنا الجغرافي الأندلسي ابو مُعبَينًد البَكري

(المتوفى ٤٨٧ هـ/ ١٠٩٤ م) نصّاً ينقله عن رَ ّحالة أندلسي

١ ــ انظر : أندلسيات ( المجموعة الاولى ) ، ص ٤٦ .

٢ ــ المقري ، نفح الطيب ( طبعة بيروت)، ٢/٤٥٦.

٣ \_ حتى ، تاريخ العرب ، ٢ / ٦٢٦ .

٤ - عاشور ، المدنية الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوروبية ، ص٥١ .

عاش في منتصف القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي ، شاهد وعرف ذلك بنفسه . فيقول في وصف بلد الجلاليةة (سكان جليقية ، في الشمال الإسباني) : « وأهله أهل أهل غدر ود ناء أه أخلاق ، لا يتنظفون ولا يغتسلون في العام إلا مرة أو مرتين بالماء البارد . ولا يغسلون ثيابهم منذ يلبسونها الى أن تنقطع عليهم ، ويزعمون ان الوستخ الذي يعلوها من عرقهم تنعم به أجسامهم وتصح أبدانهم . وثيابهم أضيق الثياب ، وهي مُفرَجة يبدو من تفاريجها أكثر أبدانهم . »(١) وكانت بداية الفتح الإسلامي للأندلس في ٩٢ه / ٧١١ م . وقد تم على يد أبطال الفتح الكثير بن ، وفي مقدمتهم طارق بن زياد وموسى بن نصر وابنه عبد العزيز .

وبعد ثلاث سنوات من اليوم سيصادف مرور ُ ثلاثة عشر قرناً على هذا الحدث العالمي التاريخي الكبير . وحبذا لو قامت بعض الدول الإسلامية متعاونة مع هيئاتها العلمية للاحتفال بهذه المناسبة الجليلة . ولعل جامعة الرياض (وكافة الجامعات في البلاد الإسلامية عربية أو غير عربية) تكون ممن سيقد ر فسا الإسهام في هذا المجال . وكنا نتمني ولا زلنا – حيث متسع من الوقت – ليحتفل كافة المسلمين في العالم (وقد احتفل قليل منهم كالمغرب وباكستان) بمرور أربعة عشر قرناً على أروع حدث فريد – وسيظل كذلك – في تاريخ كرتنا الأرضية ، ذلك هو لمؤول القرآن الكريم على رسولنا محمد الأمين عملية .

١- أبو عبيد البكري ، **جغرافية الاندلس واوروبا** ،ص ٨١ .

كانت الأندلس جزءاً من أرض الإسلام وقد اعتز بها المسلمون من أهلها أو من غيرهم . و يُعبّر ابن حزم الأندلسي عن هذا الاعتزار بقوله :

يا جَوْهُمَر الصين ُسحْقاً فقد عَنِيتُ بيا ُقوتة الأندلس وقد غدت اليوم ( الأندلس ) جَزءاً من تاريخ الإسلام وحضارته .

\* \* \*

وبعد أن استقر المسلمون في الأندلس بدأ الانتاج الإنساني ودخل الناس في دين الله أفواجاً ، لمبادئه المشرقة التي لمسوها عملياً في أهلها الفاتحين . وانصهرت كل هذه العناصر والأجناس بروح الإسلام .حتى ليَد كر المورخون بأن أكثر المسلمين في اسبانيا كانوا من أهل البلاد الأصليين الذين أسموا بر المولدين » . ولم أستطع لحد الآن معرفة مقدار سكان الأندلس ، لكن من المحتمل أن يكون حوالي خمسة عشر مليوناً أو أقل . كل هذه العناصر اشتركت في إقامة العمران .

ولقد ذهب الكثير من الآثار الإسلامية الأندلسية خلال القرون ، وأكثر ما ذهب كان بفعل الإنسان ، حيث ُ هد مت كثير من تلك الآثار الإسلامية بفعل ُ حمتى التعصب وريح التز مت المقيت. وعلى الرغم من ذلك فقد بقيت بعض ُ هذه الآثار متمثلا في المساجد (التي أصبحت الآن كنائس) أو بعض القصور أو الحصون ، متناثرة في عدد من المدن الإسبانية

والبرتغالية . وسنستعرض أهم هذه الآثار المتبقية حتى اليوم ، والتي نجدأهمها في مدن ثلاث في اسبانيا هي : ُقرطبة Cordoba وأشبيليك Sevilla وغرناطة Granada . ولا شك إن لهذه الآثار العمرانية ، مدنية كانت أو حربية ، أثرَها على العمارة في إسبانيا وعدد مِن أقطار أوروبية أخرى (١) .

## قر طبــه

افتتح المسلمون توطبه في محرم ٩٣ هم اكتوبر (تشرين الأول) ٧١١ م. ولم يتخذوها عاصمة لهم في مبدأ أمرهم ، ال اتخذوا إشبيليه . ثم انتقلت العاصمة إلى توطبة بعد ذلك بخمس سنوات . وبقيت قرطبه تزداد ازدهارا وتتسع عمرانا ويرتفع فيها منار العلم في مختلف الأصول . ثم قامت مدينة خيلافية في ضواحيها ، على أقدام جبل العروس وعلى بعد محمسة أميال شمال غربي توطبة . تلك هي مدينة الزهواء التي بناها الخليفة الناصر . ثم ابتنى المنصور بن أبي عامر ضاحية ملوكية في شرقي توطبه وهي مدينة الزاهرة .

ولقد ذكر الشّقُنُنْدي في رَسَالته وابن سعيد المغربي كذلك حسبما أورده المُقرّي في ن**فح الطيب** (٢): « إن العمارة

١ - عاشور ، المدنية الإسلامية ، ص ١٩٦ ؛ بامات ، كور المسلمين ،
 ٨٠٠ .

٧ ـ (ط. بيروت) ٢/٢٥٦، ٣١٦/٣.

اتصلت في مباني تُقرطبه والزهراء والزاهرة ، بحيث إنه كان يُمُشَكَى فيها لضوء السُرُج المتصلة عشرة أميال ».

وكانت قرطبه تحتوي على و آحد و عشرين رَبَضاً (١) (أي: حَياً) . وبلغ عدد دُورها أيام الحلافة الأندلسية بما يقارب ٢٢٠ ألف دار . وهذا ما حمل البعض أن يقدر عدد نفوسها بمليون نسمة (٢) ، وإن كان البعض الآخر قد قدره بنصف ذلك (٣) . وبلغ عدد حوانيتها بما يقرب من تسعة آلاف وحماماتها ما دون الألف بقليل ومساجدها بما يقل قليلا عن أربعة آلاف ، وذُكر أقل من ذلك (٤) . ولم تبق من هذه العمرانات إلا القليل أو أقل منه .

وعن الزاهرة والزهراء فقد اندثرتا كلياً تقريباً . ولكن منذ بدايات هذا القرن بدأ علماء الآثار والباحثون الإسبان بالتنقيب فيهما ، وقد استطاعوا أن يعيدوا بناء بعض أجنحة الزهراء ،وهم مستمرون في عملهم (٥) . وكانت الزهراء يوم عز ها قمة رفيعة في فن العمارة والزخرفة . وقد بلغ عدد السواري التي فيها ٤٣٠٠ سارية (٦) .

١ ــ المقري ، نفح الطيب ، ١ / ٤٥٨ .

٢ ـ عاشور ، المدنية الإسلامية ، ص ٥٠ .

٣\_انظر : سالم ، تاريخ المسلمين ، ص ٢٩٥٠

٤ المقري ، نفس المصدر ،١١ ، ٥٤٠ .

ه الآثار الاندلسية ، ص ٣٦ .

٦ - نفح الطيب ، ١/٢٤٥ .

ومن الآثار الباقية في أقرطبه:قصرُ أقرطبه الخليفي،الذي يقع قريباً من مسجدها الجامع وعلى مقربة من نهر الوادي الكبىر Guadalquivir .

أما مسجد أورطبه الجامع فهو أهم ما بقي فيها من الأثار الإسلامية ولقد وصفه عدد من الجغرافيين والمؤرخين المسلمين باوصاف رائعة واعتبروه أروع أمثلة العمارة الإسلامية والمسيحية في العصر الوسيط (۱). ومن الوجهة العلمية فقد كان أكبر جامعة إسلامية (أومن أكبرها) تدرس فيها كافة العلوم ويتفد اليها الطلاب من مختلف الأقطار وكان عمن درس فيه من الواقدين الراهب جربرت Gerbert الذي أصبحفيما بعد بابا باسم سلفستر الثاني 194هـ (١٩٩هـ ١٩٩٩هـ ١٩٩٩ مر ١٩٩٠)

وقد قال رينو عن هذا البابا بأنه : « انتجع إسبانيا طلباً للعلوم الطبيعية والرياضية ، فبلغ مين العلم مبلغاً ُخيـّل لعامة فرنسا إذ ذاك أنه ساحر » (٣) .

ووصف عدد من الجغرافيين المسلمين ، كالإدريسي وغيره، هذا المسجد بأروع الأوصاف، بعد زيارتهم له . فكان مين أُجَل ما عرفت الدنيا إتقاناً بالغ الغاية، « كار فيه الطرف ويعجز عن حسنه الوصف فليس في مساجد المسلمين مثله

١ ــ راجع : نفح الطيب ، ١/٥٤٥ - ٥٦٣ ؛ سالم، تاريخ المسلمين ،
 س ٣٧٧ .

٢ ـ قارن : بامات ، نفس المصدر ، ص ٣٣ .

٣-رينو ، تاريخ غزوات العرب ، ص ٢٩٦ .

تنميقاً وطولا وعرضاً » <sup>(١)</sup> .

وكان هذا المسجدُ أَحَدَ المَآثر الّي تميزت بها ُقرطبه وكان مصدر فخرها ، وذلك ما يعبر عنه الشيخ الإمام أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية » (٢) :

بأربع فاقت الأمصار 'قر طبة"

وهُنّ قَنْطَرَهُ الوادي وجامعُها

هاتان ثنتـــان ، والزهراءُ ثالثة،

والعلم أكبر شيء وهو رابعها وحين افتتح المسلمون توطبه أقاموا مسجداً بسيطاً أسس حَنَشُ الصنعاني قبلتَه بيده. وبمرور الزمن تكاثر المسلمون الجدد والوافدون منهم إلى الأندلس وكثرت أعدادهم فلم يعد يتسع ، فوضعوا سقائف يصلون تحتها فاز دحمت بهم أيضاً . ولما جاء عبد الرحمن الداخل كان هذا من الأمور التي اهتم بها . وكان هذا المسجد البسيط قد أقيم في شطر كنيسة ،

بقُرطبه بيعها وأوْسَع لهم في البذل ولكنهم رفضوا. وهذا لا يدل فقط على التسامح والحرية التي عاملهم بها الإسلام بل يدل ايضاً على اقتناعهم وثقتهم بطبيعة الاسلام

وبقيت الكنيسة بجواره ، فعرض الداخل على روساء المسيحيين

التسامحية .

حيث إنهم رفضوا ذلك رفضاً باتاً رغم إلحاح الأمير عليهم .

١ــراجع: سالم ، نفس المصدر ، ص ٣٧٧ .

٢- نفح الطيب ، ١٥/١ - ٦ .

لكنهم وافقوا بعد ذلك على أن يبيح لهم بناء كنيستهم التي كانت خارج الأسوار ، فوافق الداخل على طلبهم وهدم الكنيسة والمسجد القدم (١).

وبدأ عبد الرحمن الداخل بناء جامع تُقرطبه بأسلُوب جديد في سنة ١٦٩ هـ / ٧٨٥ م وتم أكثره . ولما توفي الداخل سنة ١٧٧ه أتم ابنه هشام بناء ومأذنته وسقائف لصلاة النساء ، وبناء ميضأة .وبذلك يكون قد مَر ّ الآن على ابتداء بناء هذا المسجد ما يزيد على اثنى عشر قرناً .

أما المرحلة الثانية فهي التوسعة التي أضافها عبد الرحمن الأوسط في ٢١٨ هـ / ٨٣٣ م ثم زاد في عمقه في سنة ٢٣٤ هـ / ٨٤٨ م. وكان قبل هذه المرحلة الثانية له بعدة سنوات قد غزا النورمان الأندلس من شواطئة الغربية . هاجموا إشبيليه فأراد بعدذلك واليها عبد الملك بن حبيب تحصينها إثر هذه المحنة.

ويروي لنا ابن حَيّان القُرطبي (٢) أن هذا الوالي كتب إلى الأمير عبد الرحمن الثاني (الأوسط) في وقت كان فيه مشغولاً ببنيان زيادته بالجامع بقُرطبه وذكر الوالي للأمير : « أن أبنيان سور مدينة إشبيليه وتحصينها أو كد عليه من بنيان الزيادة في المسجد الجامع ، فعمل الأمير برأي الوالي في بنيان سور إشبيليه ، ولم يثنه ذلك عن بنيان الزيادة فأعطى كلاً منهما

١ – ١٨ ٥٦٠ /١ منفح الطيب ، ١/ ٥٦٠ – ١ .

٢- المُقْتَبِس في أخبار بلد الاندلس (بيروت ١٩٦٥) ، ص٢٤٤ .

بقسطه من إرهاق العزيمة والسخو بالنفقة إلى أن كملا.معاً كما أراده ». وفي هذه القصة عدة معان بعضها يوكد ما ذهبنا اليه في مقدمة هذه المحاضرة.

وأتم ابنُه محمد ثم المنذر بن محمد وأخوه عبد الله بعض الزيادات البسيطة لإنجاز ما بدأه الأمىر الأوسط .

ثم كانت الزيادة الثانية أيام الحليفة عبد الرحمن الناصر، حيث زاد فيه وهدم المئذنة القديمة التي بناها هشام بن عبد الرحمن الأول، وبني مكانها مئذنة جديدة في ٣٤٠هم ٩٥٠٠ م وهذه المئذنة مطلعان مفصول بينهما، يلتقي الراقون بهما في أعلى المئذنة ، وكان لكل مطلع منهما ١٠٧ درجات. وبلغ ارتفاعها ثمانين ذراعاً حتى مكان المؤذن ، ومن مكان المؤذن إلى أعلاها عشرون ذراعاً . ثم نصب بأعلى المئذنة سفود بارز ركتبت فيه ثلاث تفاحات من الذهب والفضة (٢٠). كان طول كل جانب من مئذنة الناصر ثمانية أمتار ونصف المتر ، وكانت كلها منقوشة ومزخرفة بألوان متعددة . لكنها أصيبت فيما بعد وكادت أن تنهار ، فر محمت ، بعد أن تهد م

ثم كانت الزيادة الثالثة أيام الخليفة الحكم المستنصر بن الناصر . وبزيادته كملت محاسن هذا الجامع ووصل إلى حد

١ ــ راجع : المقري ، ن**فح الطيب**، ١/ ٥٤٥، ٥٦٠ ــ .

٧ ـ سالم ، تاريخ المسلمين ، ص ٣٩٠ .

يقصر الوصف عنه كما يقول المقري (١). وبني المستنصر أيضاً ميضات جديدة ، وأجرى اليها الماء من عين بجبل توطبه في أنابيب الرصاص التي تحفظت داخل قنوات حجرية متقنة البناء (٢). ويبدو أن طريقة إيصال الماء من منابعه إلى الأحواض أو بعض الدور والمرافق العامة بأنابيب الرصاص كانت معروفة تماماً في هذه الفرة ، كما يروي لنا ذلك عدد "من المؤرخين.

وكانت هذه المياه تصبّ في أحواض من الرخام في المسجد وما يزيد منها عن حاجته بجري إلى سقايات على أبواب الحامع بجهاته الثلاث : الشمالية والشرقية والغربية . كما ابتى الحكم المستنصر معهداً لتوزيع الصدقات وأقام مكاتب لتعليم الضعفاء والمساكين واليتامى . ويقول الشاعر محمد بن شخيص في وصف هذه القنوات وعمل الحكم (٣) :

وقد خَرَقْتَ بُطُونَ الأرض عن ُنطَفِ مِن أُعَدَبِ المَاءِ نحو البيتِ 'تجريها ُطَهِسُ اُلِحَسُومِ إِذَا زَالتَ طَهَلِرَ 'تهـــا رَيِّ القَلُوبِ إِذَا حَرِّتْ صَوَادِيهـا قَرَنْتَ فَنَخْراً بأُجرٍ قَلَ مَا اقْرَنَا في أُمــة أنت راعيهـا وحاميهـا

١- نفح الطيب ، ١ / ٥٦١ .

٢ نقح الطيب، ١ / ٥٥٥ ؛ سالم. ، تاريخ المسلمين ، ص ٣٩٣.
 ٣ سالم ، نفس المصدر ، ص ٣٩٣ - ٤ .

# وساحة المسجد الأعلى محكلكة من نواحيها مككنت من نواحيها لو مُكتنت سُور القرآن من كليم الدائك : يا خير تاليها وواعيها

والزيادة ُ الرابعة والأخيرة كانت أيام المنصور بن أبي عامر في ٣٧٧ه م / ٩٨٧ م . فأصبح للمسجد بعد هذه الزيادة واحد وعشرون باباً ، كانت جميعها مُلبَسّة بالنحاس و تُخرّمة تخريماً رائعاً . وكان يحتوي على مقاصير مسقّفة للنساء . وكان عدد أعمدته (١٢٩٣) عمود ، رخام كلها . و قبابُه وجدار المحراب وما يليه قد أجري فيه الذهب على الفُسيَفِساء ، وثريات المقصورة من فضة (١) .

وبقي هذا المسجد قبلة تهفواليه قلوبُ المسلمين من كل مكان ؛ كما كان جامعة إسلامية كبيرة يقصدها العلماء كما يقصدها الطلاب. إن ُقرطبه كانت قرارة أولي الفضل والتقى ووطن أولي العلم والنّهي وينبوع العلوم (٢) ؛ كما كانت أكثر بلاد الأندلس

كُتُباً ، وأَهلُها أَشْدَ الناسُ اعتناء بخزائن الكتب . ومن لطيف ما يروي لنا المَقرِي في ذلك أنه جَرَت مناظرة في المفاضلة بن مُقرطبه وإ شبلية بن ابن رُشْد الفيلسوف وأبى بكر بن

زَهْر ، فقال له اَبْنُ رَشد : « ما أدري ما تقول ، غير أنه

١٠٣ م. البكري ، جغرافية الأندلس واوروبا ، ص ١٠٣ .

٢ - نفح الطيب ، ١/ ٤٦١ .

إذا مات عالم " بإ شبيلية فأريد آبيع كتبه أحملت إلى أقرطبه حتى أتباع فيها، وإذا مات أمطرب بقرطبه فأريد بيع تركته أحملت إلى إ شبيلية ها زالت حتى هذا اليوم تحتفظ بقسط من طابعها القديم ، طابع المرح والطرب . ففي بداية نيسان (أبريل) من كل سنة أتقام احتفالات ضخمة لمدة أسبوع يعيش الناس خلالها في أعياد مستمرة ، وذلك ما يُعرف باسم مهر جانات إ شبيلية مستمرة ، وذلك ما يُعرف باسم مهر جانات إ شبيلية Feria de Sevilla .

وفي مثل هذا اليوم تماماً قبل سبعة قرون ونصف ، في ٢٣ شوال سنة ٣٣٣ / ٢٩ حزيران يونيو ١٢٣٦ م سَقَطَتْ عروسُ الأندلس ( ُقرطبه ) بيد جيوش قَشْتَالة ، وذلك بعد سقوط دولة الموحدين في الأندلس وقيام مملكة غرناطة في ٣٣٠ ه / ١٢٣٣ م . وأصاب المسجد بعد ذلك كثير من الأحداثوناله التشويه الكبير على أيدي النصارى الإسبان .حيث أقيم في داخله هيكل وأجريت تغييرات ، ثم أقيم في وسطه هيكل كبير وصَفَه عدد من علماء الآثار الغربيين (الاسبان وغيرهم) بأنه « أشْنَعُ عَمَل همَا إهامة هيكل رئيسي فأذن الإمبراطور كارلوس (شارلكان) به ، فأحدث دلك في المسجد تشوساً.

١ - نفح الطيب ، ١ / ٤٦٣ .

٧ ـ عنان ، الآثار الأندلسية ، ص ٢٦ .

وحينما زار هذا الامبراطورُ تُوطبه بعد ذلك والطلع على ما تم فيه قال للمشرفين على الجامع : « لقد بَسَيْتُمُ هنا ما كان يمكن بناوَه في أيّ مكان آخر، وقد قَضَيْتُمُ بذلك على ماكان أثراً وحيداً في العالم » (١٪.

ثم تلاحقت التغيير ات في هذا المسجد الراثع. والباقي حتى الآن من هذا المسجد يدل على مكانته ، رغم ما أصابه من تشويه وما زال عنه من جمال وروعة ورغم ما تهدم منه من أجزاء، حتى لم يبق من تلك الغابة من النخيل أو الا عمدة إلا نصفها .

إلا أن هذا المسجد لايزال يحمل طابع الفن الإسلامي . وإننا لنجد فيه وفي غيره من الآثار العمرانية حكاية جانب من قصة حضارة الإسلام في الأندلس . وفي الصور التي ستعرض عليكم أبلغ من أي كلام ، ليس أبلغ منها إلا زيارة المسجد والإطلاع عليه عياناً (٢).

## إشبيلية

افتتحها موسى بن ُنصَبَر ۚ في ٩٤ هـ / ٧١٣ م ، واتخذها ابنُه عبد العزيز عاصمة ً للأندلس. وُتعتبر من قواعد الأندلس الكبرى ، وفيها قامت مملكة بني عَبّاد ، وجَعَلَ منها في

١ ــ عنان ، نفس المصدر والصفحة .

۲ كانت قد عرضت صور ( بالشرافع Slides ) عن بعض آثار
 الأندلس في نهاية المحاضرة . .

سئة ٥٥٨ / ١١٦٣ أبو يعقوب يوسف عاصمة ثانية للدولة الموحدية . وتظل كذلك حتى خلافة أبي يوسف يعقوب الملقب بالمنصور ثالث خلفاء الموحدين .وفي عهده تمت فيها إنشاءات كثيرة كان منها الصومعة (أو المئذنة) التي تعرف الآن بر (الحرالدا La Giralda) .

وفي سنة ٦٤٦ / ١٨٤٨ تَسقط بيد ملك قَسَّتَالَة ،أي بعد سقوط تُوطِه بثلاث عشرة سنة. كانت في إشبيليَّة آثار كثيرة ، لكنها إما هيد مَن أو تُسوهمَن كما تُشوه مسجد تُوطِه من قبل. ولم يبق من مآثر إشبيلية غير المئذنة التي بناها المنصور الموحدي في حوالي ٥٨٠ / ١١٨٤ ، ويبلغ ارتفاعها الآن أقل بقليل من مئة متر .

وفي سنة ١٤٠٢ م بيداً بإنشاء كنيسة إشبيلية فوق مسجدها، وبقي أيضاً من الآثار الإسلامية في إشبيلية قصرُها الفي يعرف أيضاً باللغة الإسبانية بنفس الاسم Alcazar . ويرجع هذا القصر على تمقربة من الكنيسة العظمى . ويرجع تاريخه إلى أيام الفتح الإسلامي الأول . كان في مبدأ أمره بيتاً صغيراً أقام فيه موسى بن تصير ثم أقام فيه ولاة إشبيلية بعد ذلك فجددوه ووسعوه . وفيه أقام بنو عباد واهتم به المعتمد وتأنق في زينته وأثاثه وسماه (المبارك) . وورثه الموحدون ثم المسيحيون بعد ذلك، فأجروا عليه بعض التغييرات. ويتكون هذا القصر من طابقين ، وهو يعبر تعبراً جيداً عن روعة الآثار الإسلامية والفن المعمادي عندهم . والطابق الأول

منه يبدوا في معظمه أندلسي الأصل ، أما الطابق الثاني فيكاد يكون كله قد تم أيام الإسبان، تقليداً للفن الأندلسي، بني على أيدي المسلمن الذين بتقوا في إشبيلية وفي غيرها بعد سقوطها ، وهولاء يسمون بر الله جنين آ١١٠.

غرناطه .

تَعَنى غَرَناطه Granada بالإسبانية الرمانة . وكانت مدينة قائمة، لعلها غير ذات أهمية كبيرة .وافتتحها المسلمون في أيام طارق ، ولم تأخذ لها الأهمية التاريخية الكبرى إلا بقيام مملكة غَرَناطه فيها من قبلُ بني الأحمر الذين اتخذوها عاصمة لهم. واستمر فيها مُلكُ بني الأحمر ما يزيد على قرنين من الزمان حتى سقوطها في ١٤٩٧ هـ / ١٤٩٢ م . وماً قلناً عن غيرها من المدن الأندلسية نقول عنها فيما أصابها من النكبات . وخيرُ ما بقي لنا من الآثار فيها هو َقَصَرُهَا المعروف بـ « الحمراء Alhambra ». وقريبٌّ من هذا القصر تقع ( جنةُ العريف Generalife ). و يُعتبر قصرُ الحمراء أعظمَ أثرِ أندلسي باق . ولم يكن هذا القصر إلا جزء صغير فقط من مدينة الحمراء ، التي تسميها الرواية الإسلامية: قَصَّبَة الحَمرَاء<sup>(٢)</sup>. وكانت تشملٌ قصر الحاكم والقلاع ودُور الوزراء والحاشية ، وهي أشبه بالزهراءُ في 'قرطبه من حيث الوظيفة .

وُقَدُ نَشَاَّت الحمراءُ نَشَاةً تدريجية ، تَطَوَّرت فبها خلال

١- راجع : عنان ، الآثار الاندلسية ، ص ٥٨ .

٧\_ المصدر السابق ، ص ١٨٩ .

الزمن .وكان موقعُها في الأصل قلعة تسمى الحمراء، بُنيت فوق هضبة هناك في القرن الرابع الهجري ، ثم أُقيمت بعض البنايات . ولما أنشأ محمد بن الأحمر مملكة غرناطه اتخذ مركزه في تلك القصبة وجعلها مدينة ملوكية وزاد في بناياتها و منشآتها .وهكذا نمت على يد من جاء بعده . و يُعدد قصر الحمراء اليوم من أروع وأبدع الآثار الإسلامية في الأندلس ، سواء في إسبانيا أو البرتغال . ممتاز بعقوده الراثعة وزخارفه البديعة وأعمدته الرشيقة وأناقته المتناهية (١) .

وينقسم قصر الحمراء إلى جناحين كبيرين: الأول جناح قسم الذي يضم قاعة السفراء والبرج، والثاني جناح الأسود الذي يتوسطه فيناء الأسود. وفي كل من هذه الأجنحة القاعات والأفنية والأروقة.

ولقد كَثُرُ الإنتاجُ الشعري والنثري في وصف قصر الحمراء ، خاصة ما أنتجته قريحةُ ابن الحطيب وتلميذه ابن زَمْرَك . ونجد كثيراً من هذه الأشعار منقوشة على جدران القصر كما نجد منقوشة أيضاً الآيةُ الكريمة : « لا غاليب إلا الله » ، التي هي شعار مملكة غرناطة .

وفي الصور التي تسنّعُرْضُها خبر بيان على مستوى الفن المعماري الذي وصله المسلمون في الأندلس . وهناك الكثير غير هذا الذي ذكرنا من الآثار موزع في مدن عديدة في

١٠- انظر : عنان ، الآثار الأندلسية ، ص ١٩٢ .

إسبانيا والمبرتغال. وقد كتب عنها كثير من الرحالة من مختلف الأقطار وبعدة النجات ، كما كتب عنها الباحثون الكتب الكثيرة. وإن كانت هذه الآثار المتبقية وحدها غير غير كافية تماماً لإعطاء صورة صحيحة مكتملة عن مستوى فن الغمارة الذي وصله المسلمون، ولكن ما نجده في كتب المؤرخين المسلمين، خاصة من زار منهم تلك المناطق ووصفها بدقة ، كما شاهدها ، يعتبر متعماً أو موضحاً لهذه الصورة.

إن الأندلس لتُشُمَثُلُ مَأْسَاةً كُبُرَى في التلويخ الإسلامي تشر الأسى والأسف والحزن العميق. وليس مصدرُ فِلكِ نَاتِجًا ﴿ مَتَأْتِياً ﴾ فقط من زوال سلطان المسلمين السياسي عنه ، ولكن أيضاً من زوال أفراده المسلمين . وكان ذلك نتيجة (بفضل) المقاومة الجاهلة العمياء وعمليات القمع الغبية البشعة التي لا يقرها عرف ولا دن . هذا إذا عـَلـمنا مقدار ما لا قاه المسلمون على يد السلطّات الإسبانية،خاصة بعد سقوط غَرَناطه ، حيث اتَّبعت كلُّ وسيلة لمحو أي أثر للإسلام هناك ، مهما كانت عميقة في وحشيتها أصيلة في عدائها وتعصبها كالحة في بشاعتها . فمن تقتيل وتشريد إلى حرب باطشة مهلكة ، لمن تجده متلبساً بأي شيء يتصل بالإسلام، حتى اللبس واللغة ، وحتى بعد إعلامهم الإنضمام إلى المسيحية . واستمر ذلك ــ بشكل أو ْ بآخر ــ خلال عَذَّة قرون تلت سقوط غَرناطة ، الأمر الذي اضطر المسلمين ، خلال هـــذا الاضطهاد ، أن يُظهروا المسيحية ويبطنوا الإسلام و يُعكّموه أولاد َهم ، رغم القتل بالجملة ودونما سبب ومن غير رحمة. وقد أُطلق على هوًلاء المسلمين المتسرين اسم (المورسكيين Moriscos). ولم ينجُ من العذاب أحد . و صُور و و قتل منهم الملايين و أُبعد الكثير إلى خارج إسبانيا (١٠). وربما نذكر بهذه المناسبة ما يثير انتباهنا واهتمامنا ما أوردته بعض الصحف قبل عام أو يزيد ، على إثر إصدار الدولة الإسبانية قانون الحريات الدينية . فقد أعلنت ستمائة أسرة (مسلمة) في إسبانيا إنها لا تزال تحتفظ بإسلامها .

ولعل في ظهور هذا العدد من الأسر (التي كانت محتفظة بدينها خفية خلال عمليات القمع الرهيب طيلة هذه القرون) مسلمة متمسكة بعقيدتها معتزة بها تورثها الأجيال خلفاً عن سلف ، دليلاً قوياً على إن قوة الإسلام عظيمة كامنة في ذاتهم لا تزول وإن الإسلام مهما لاقى فإن التمسك به لا يمكن أن يقهره أي جبار ولا طاغية ، بأي قوة استعان ومن أية جهة جلب التأييد . وهذا محفز آخر للمسلمين يثير انتباههم ويقوي من عزيمتهم ، ليعيد كثير منهم مواقفهم من الاسلام ويردوا اليه قيادة أنفسهم ويسُسْلِموها الله، وعلى ضوء من الاسلام يقيموا مجتمعهم .

١ عنان، نهاية الأندلس و تاريخ العرب المتنصرين، ص ٩ ٧٧-٣٩٠.

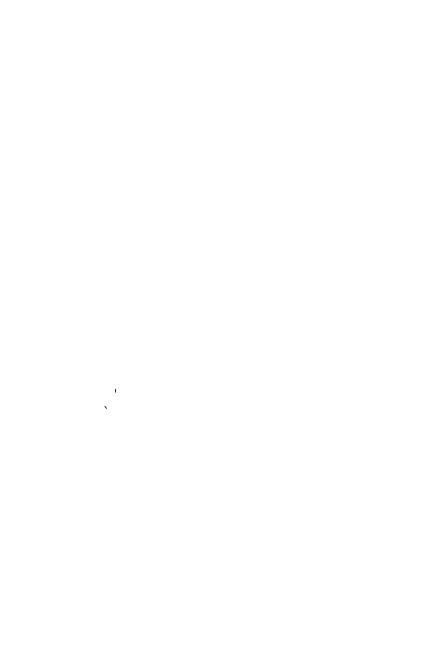

# المصيّا در

#### أولاً \_ العربية :

ابنُ الأبتـــار ، الحُلمَّة البِسيرَاء ، تحقيق حسين مونس ،القاهرة،١٩٦٣، الجزء الأول .

ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، تحقيق C.J. Tornberg ، لبدن ، الكامل في التاريخ ، تحقيق 1۸٦٢ - ١٨٩١ ، الأجزاء : ٦ – ٨ .

ابن حَزَّم القُرُطبي ، جمهرة أنساب العرب ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، القاهرة ، ١٩٦٢ .

ابن حَزْم القُرُطبي ، **طَوْقُ الحمامة في الأَلْفَةُوالاَّلاَّف** ، تحقيق حسن كامل الصيرفي ، القاهرة ، ١٩٥٩ .

ابن حَو**ْقَلَ،صورة الأرض** ، تحقيق كريمر **J.H. Kramer**s ، ليلك، ١٩٣٨ ، الجزء الأول .

ابن حَيّان القُرطبي، المُلقْتَبِس في أخبار بلد الأندلس، قطعة بتحقيق ليفي بروفنسال في مجلة الأندلس Al-Andalus (مدريد خرناطة ) ، المجلد ١٩ ، القسم الثاني (١٩٥٤) ؛ مخطوطة القرويين (لارقم لها ) وتمثل الجزء الثاني ، ويطبع الآن في بيروت بتحقيق محمود على مكي ؛ الجزء الثالث ، تحقيق

- Melchor M. Antona ، باريس ، ١٩٣٧ ؛ غطوطة مكتبة الأكاديمية التاريخ في مدريد ، مجموعة كوديرا رقم ٢ (حققها المؤلف وُطبعت في بيروت ، ١٩٦٥) .
- ابن الحطيب، الإحاطة في أخبار غَرَفاطة، تحقيق محمد عبد الله عنان، القاهرة، ١٩٥٥، الجزء الأول.
- ابن الحطيب ، أعمال الأعلام (القسم الأندلسي) ، تحقيق ليفي بروفسال ، بيروت ، ١٩٥٦ .
- ابن خلدون ، العبر ، بيروت ، ١٩٥٨ ، الجزء الرابع ، القسم الثاني .
- ابن سعيد المغربي ، المغنوب في حُملتي المغنوب، تحقيق شوقي ضيف، القاهرة ، ١٩٥٣ ، الجزء الأول.
- ابن عـِذاري ، البيان اُلمغرِب ، تحقيـــق ج . س . كولان وليفي بروفنسال، ليدن ، ١٩٥١ . الجزء الثاني .
- ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الأندلس ،طبعة عبد الله أنيس الطبـّاع ، بيروت ، ١٩٥٧ .
- أديب نحتّول (قيصر)، الإسلام في الشرق الأقصني، ترجمة نبيل صبحي، بيروت ، ١٩٦٦ .
- أرْسَلان (شكيب)، الخلاَل السَّنْدُ سُيِّة فِي الأخبارِ والآثارُ الاندلسية، فاس (المغرب) ، ١٩٣٦ ، الجزء الثاني .
- الإصْطَخْري ، المسالك والممالك، تحقيق محمد جابر عبد العال الحييي ، القاهرة ، ١٩٦١ .
- بالنثيا (آنخل جنثالث) ، **تاريخ الفكر الأنذلسي** ، ترجمة حسين مؤنس ، القاهرة ، ١٩٥٥ .
- بامات (حیدر) ، دَوْرُ المسلمین فی بناعالمدنیة الغربیة ، جنیف ، (بدون تاریخ) . البکری ( أبو عبید ) ، المسالك و الممالك ، مخطوطة نور عثمانیة ( اسطنبول ) ،

- رقم ٣٠٣٤؛ **جغرافية الأندلس وأوروبا** ، تحقيق عبد الرحمن على الحجى ، بيروت ، ١٣٨٧ / ١٩٦٨ .
- حتي (فيليب) ، تاريخ العرب(مطول)،بالاشتراك معادورد جرجي وجبراثيل جبور ، بيروت ، ١٩٦٦ ، الجزء الثاني .
- الحميْسَري ( محمد بن عبد المنعم ) ، الرّوْض المعطّار (صفة جزيرة الأندلس منتخبة من الروض المعطّار في خبر الأقطار ) ،تحقيق ليفي بروفنسال ، القاهرة ، ١٩٣٧ .
- الخُشَني (محمد بن حارث)، **تفضاة توطبة**، القاهرة، ١٣٧٢ (١٩٥٢). رينو (جوزيف)، ت**اريخ غزوات العرب**، ترجمة وتعليق شكيب أرسلان، وبضمنه كتاب لكلر Keller ، بيروت، ١٩٦٦. وانظر المصادر الأجنبية : Reinaud
- سالم (السيد عبد العزيز)، تاريخ المسلمين وآثارُهم في الأندلس، بيروت، ١٩٦٢.
- عاشور (سعيد عبد الفتاح) ، أوروبا العصور الوسطى ، الجزء الأول (التاريخ السياسي) ، القاهرة ، ١٩٦١ .
- عاشور (سعيد عبد الفتاح) ، المدنية الإسلامية وأثرها على أوروبا، القاهرة ، ١٩٦٣ .
- العَبَّادِي (أحمد مختار) ، «سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلِس »، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية ، مدريد ، ١٩٥٧ ، المجلد الخامس .
- الُعَمري (ابن فضل الله) ، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار،

- نحطوط دار الكتب بالقاهرة (نسخة مصورة ) ، رقم : ٥٥٩ ، الجزء ١٦ ، القسم الأول .
- عينان ( محمد عبد الله ) ، دولة الإسلام في الأندلس ، القاهرة ، ١٩٦٠ ، جينان ( محمد عبد الله ) ، دولة الإسلام في الأندلس ، القاهرة ، ١٩٦٠ ،
- عِنَانَ (محمد عبد الله) ، نهاية الأندلس وتاريخ العرب اللتنَصَرين، القاهرة ، ١٩٥٨ .
- عِنَانَ (محمد عبد الله) ، الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال ، القاهرة ، ١٩٥٨ .
- فَرَوخ (عمر) ، العرب والإسلام في الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط ، بيروت ، ١٩٥٩ .
- القَرَوْيِنِي (زكريا بن محمد)،آثار البلا وأخبارالعباد،بيروت،١٩٦٠ . لبن بول (استانلي) ، العرب في إسبانيا ، ترجمة علي الجارم ، القاهرة ١٩٦٠ . وانظر المصادر الأجنبية : Lane - poole .
- ، E. Lafuente y Alcantara بحهول المؤلف ، أخبار مجموعة ، تحقيق مدريد، ۱۸۹۷ .
- اُلمرَّاكُشي (عبد الواحد)، اُلمعْجب في تلخيص أُحبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العربان، القاهرة، ١٩٦٣.
- المَقَرِي (أحمد بن محمد) ، نَفَع الطَيْب مِن نُخْصِن الأندلس الرَّطيب، طبعة محمد محي الدين عبد الحميد ، القاهرة ، ١٩٤٩ ، الأجزاء ١ ، ٤ ، ٦ ؛ طبعة دوزي وزملائه ، ليدن ، ١٨٥٦ ، الجزء الأول ، القسم الأول ؛ طبعة بولاق ، القاهرة ، ١٢٧٩ هـ (١٨٦٢م) الجزء الأول ؛ طبعة بيروت ، ١٩٦٨ ، تحقيق إحسان عباس ، الجزء آن ١ ، ٣ .
  - مؤنس (حسين) ، فجر الأندلس ، القاهرة ، ١٩٥٩ .

ياقوت الحموي ، مُعشجهَم البلدان ، القاهرة ، ١٩٠٦ ، الجزء الأول .

#### ثانياً - المسادر الأجنبية:

- Altamira y Creva (Rafael), Historia de Espana y de la civilización espanola, Barcelona, 1900, vol. I.
- Aschbach (Joseph), Geschichte der Omajaden in Spanien, a / M., 1829, vol. I.
- Cagigas ( Isidro de Las ), Los Mozarabes, Madrid, 1947, vol. I.
- Casiri (Michaelis), Bibliotheca Arabico Hispana Esqurialensis, Madrid, 1770, vol. II.
- Codera y Zadin (Francisco), Coleccion de Estudios Arabes, Madrid, 1917, t. IX.
- Dubler (César E.), Abu Hamid el Granadino y Su Relacion de Viaje por tierras Eurasiaticas, Madrid, 1953.
- Encyclopaedia Britannica, 1952, vol. XVI.
- Hole (Edwyn), Andalus, Spain under the Muslims' London, 1960.
- Imamuddin (S. M.), A Political History of Muslim Spain, Dacca, 1961.
- Lafuente (Modesto), Historia General de Espana Madrid, 1850, vol.III.
- Lane-Poole (Stanley), The Moors in Spain,, London, 1897.

- Lévi-Provençal (E.), Histoire de Espagne Muslmane, Paris, 1950, vol. I; Sp. tr. E. Garcia Gomez, Historia de Espana, vol. IV, Espana Musulmana, Madrid, 1957.
- Murphy (J.C.), History of the Mohametan Empire in Spain, London, 1816.
- Oliver y Hurtado (M.), Discursos, No. 2, Madrid منشورات الأكاديمية التاريخية في مدريد .1866, vol. III
- Reinaud (J.T.), Muslim Colonies in France, Northern Italy and Switzerrland, Enq. tr. Haroon Khan Sherwani, Lahore, 1964.
- Saavedra (E.), Estudio sobre la invasion de los Arabes en Espana, Madrid, 1892.
- Simonet (F. J.), Historia de los Mozarabes de Espana, Madrid, 1897 1903.
- Urbel (F. J. Perez de), Historia de Espana, vol. VI, Espana Cristiana, Madrid, 1956.
- westberg (F.), Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St Pétersbourg, VIII série, 1898, vol. III No. 4.

# للمؤلف

١ - تحقيق ودراسة الكتاب «المُقتبيس في أحبار بلد الأندلس» للمؤرخ الكبير ابن حيّان القرطبي، المتوفي سنة ٤٦٩ هـ / ١٠٧٦ م. طبع ضمن سلسلة « المكتبة الأندلسية » ، ١٩٦٥ ، وقم ٤، تصدر ها « داوالثقافة » في بيروت .

يتحدث هذا الجزء من « المُقْتَبِسِ» عن خمس سنوات (٣٦٠ – ٣٦٤ م) من أيام الحكم الثاني ، المستنصر بالله ٣٦٠ – ٣٦٠ م) .

Critcial edition of «AL-MUQTABIS FI AKH-BAR BALAD AL - ANDALUS», by Ibn Hayyan (d. 469/ 1076), Beirut, 1965. This volume, of «AL-MUQTABIS», descusses almost five years (360 - 4/970 - 4) of the Reign of al - Hakam II (350 - 66/9 96 - 76).

٢ - تحقيق ودراسة للنص الجغرافي المتعلق بالأندلس وأوروبا من كتاب « المسالك و الممالك » تأليف الجغرافي الأندلسي الكبير « أبو عبيد البكري» (رّعبد الله بن عبد العزيز ) ، المتوفي سنة ٤٨٧ هـ / ١٠٩٤ م .

ظهر هذا النص تحت عنوان ، جغرافية الأندلس وأوروبا ، في بيروت.

۱۳۸۷ / ۱۹۹۸.قامت بنشره دار الإرشاد «الطباعة والنشروالتوزيع »، ص. ب : ۱۹۲۸ ، بيروت.

Critical edition of « THE GEOGRAPHY OF AL-ANDALUS AND EUROPE», from the Book «AL-MASALIK WAL-MAMALIK» by Abû Ubayd al-Bakrî (d. 487 / 1094). Published Beirut, Dar al-Irshad (P. O. Box 6347, Beirut).

٣ ــ أنْد لُسيّات (المجموعة الأولى) ، بيروت (دار الإرشاد)
 ١٩٦٩ / ١٩٦٩ . ويضم بحوثاً ومقالات معظمها في التاريخ الأندلسي .

٤ ــ أَنْدَ لَسُسِيّات (المجموعة الثانية)، بيروت (دار الإرشاد)،
 ١٣٨٩ / ١٩٦٩ .

و ــ نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي، بيروت (دار الإرشاد)،
 ۱۳۸۹ / ۱۹۹۹ .

٦ - الحضارة الإسلامية في الأندلس ، بيروت (دار الإرشاد )
 ١٣٨٩ / ١٩٦٩ .

٧ - لمسافا الترقيع ؟! ، بيروت ( دار الإرشاد ) ، ١٣٨٩ / ١٩٦٩ .

۸ - تاریخ الموسیقی الأندلسیة ، بیروت ( دارالإرشاد ) ،
 ۱۹۹۹ / ۱۳۸۹ .

٩ ـ أطروحة الدكتوراه ، باللغة بالانجليزية :

ANDALUSIAN DIPLOMAIC RELATIONS WITH WESTERN EUROPE DURING THE UMAYYAD PERIOD, Beirut, 1389/1969 (Dar al-Irshad, P. O. Box 6347, Beirut).

"Political Relations between the Andalusian rebels and Christian Spain during the Umayyad period", THE ISLAMIC QUARTRERLY (published by «The [Islamic Cultural Centre», Regnt's Lodge, 146 park Road, London N. W.8, England.), Vol. X, Nos. 3 and 4, 1386/1966.

و ُنشر بالعربية ضمن المجموعة الثانية من أندلسيات .

١١ ـ بحث بالانجليزية :

"Intemarriage Between Andalusia and Northern Spain in the Umayyad period", THE ISLAMIC QUARTERLY, Vol. XI, Nos. 1—2, 1387 / 1967.
و 'نشر بالعربية ضمن المجموعة الأولى من أندلسيات.

١٢ - نقد ، باللغة الانجليزية ، لكتاب :

#### Review:

W. Montgomery Watt: A HISTORY OF ISLAMIC SPAIN (Islamic Surveys 4), E. U. P., 1965. In «THE ISLAMIC QUARTERLY», Vol. X, Nos. 3 — 4, 1386/1966.

وُ نشر ( النقد) باللغة العربية ضمن المجموعة الأولى من أندلسيات .

١٣ - بحث بالانجليزية :

"Two Unknown Embassies from a Frankish Monarch to the Court of Cordoba during the reign of Al-Hakam II", THE ISLAMIC QUARTERLY, Vol. X, Nos. 1 — 2, 1386 / 1966.

و ُنشر بالعربية ضمن المجموعة الثانية مِن أندلسيات .

١٤ - بحث بالانجليزية:

"Christian States in Northern Spain duringthe Umayyad period", THE ISLAMIC QUARTERLY, Vol. IX, Nos. 1 — 2, 1385 / 1965.

و ُنشر بالعربية ضمن المجموعة الثانية من أندلسيات.

١٥ – بحث باللغة الانجليزية عن الرحالة الأندلسي ( ابر اهيم بن يعقوب الإسر اثيلي الطُرْطُوشي ) :

"Ibrahîm Ibn Ya qûb at-Turtûshî, Andalusian traveller", ISLAMIC CULTURE (published by the Islamic Culture Board, Hyderabad - Deccan, India.) Vol. XL, No. 1, Jan. 1966.

١٦ – بحث بالانجليزية يتناول جانباً آخر من شخصية الرحالة الأندلسي
 ( ابراهيم بن يعقوب الإسرائيلي الطرطوشي ) :

"At-Turtûshî, The Andalusian travller, and his meeting with Pope John XII", THE ISLAMIC QUARTERLY, Vol. XI, Nos. 3 - 4, 1387 / 1967.

١٧ – بحث بالانجليزية :

"The Andalusian Diplomatic Relations with the Vikings during the Umayyad period", HESPÉRIS-TAMUDA (Rabat, Morocco), Vol.III 1967.

١٨ - بحث بالانجليزية:

"Political Relations of Andalousian rebels with the Franks during the Umayyad period", *THE* ISLAMIC QUARTERIY, Vol. XII, Nos. 1-2, 1388 / 1968.

١٩ - بحث بالانجليزية :

"Diplomatic Relations Between Andalusia And Italy during the Umayyad Period", THE ISLAMIC QUARTERLY, Vol. XII, No. 3, 1388 / 1968.

٢٠ ــ بحوث تحت الطبع بالعربية والانجليزية والإيطالية .



# مُطبابع دَارالهِت لَمَر بيروت – لبنان

# STUDIES ON ANDALUSIAN HISTORY

(Second Collection)

BY ABDURRAHMAN ALI EL-HAJJI

(B. A., Cairo Univ.; Ph. D., ANTAB.)

DAR AL-IRSHAD

P. O. BOX 6347 - BEIRUT

1389 / 1969